



:: تائيف::

د/وديع أحمد فتحي

الشماس المصري السابق







الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م

رقم الإيداع: ٢٠١١/١٨٤٧م

الترقيم الدولي: 4-10-5025-977 I.S.B.N

## النائرالهايلين للتيني الوزق



صب: ١١٠ رب: ٢١١١ رب: ٣١-٢١١١ ش الصالحي-محطة مصر - الإسكندرية

محمول: ۱۱۲۵۵۲۱۱۸ ۲۰/ ت: ۲۰۳۰ ۴۹۷۰۳۷۰ تنفاکس: ۲۰۳۰ ۳۹۰۷۳۰

E-mail: alamia\_misr@hotmail.com



إعداد د. وديع احمد فتحي



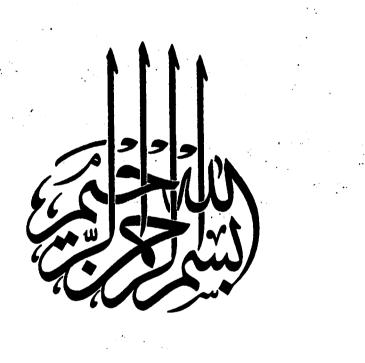

.

## عَهَيْدًا

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ.

هذا الموضوع لم أقرأه في كتاب قط بل هو ما فهمته من قراءي للقرآن، ومما فتسع الله به على منذ بداية إسلامي إلى اليوم؛ من أدلة عقلية على أن القرآن هو كتاب الله حقًا، ولا يوجد للقرآن مثيل ولا بديل، وفيه أيضًا الأدلة على صدق نبوة سيدنا عمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْمِوسَالًة.

کتبه د. ودیع آحمد فتحی

e girthaching gelle deelle kyd, wat har own on in

The state of the s

क समित्राम् देनसम्बद्धाः क्राक्टिक्<sub>रि</sub>

## مُغَبِّ لِيَكُنْمُ بِـــــاللهِ الطَّيْلِ الصِّيِّةِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ أَشَهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. وكل والد لابد له من نهاية، وكل مولود له بداية، والله الصمد لا يتغير من حال إلى حال.

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ ورسوله، بلَّغ الرسالة وأدّى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به غُمّة الشرك والكفر.

وأؤمن أن المسيح عيسى ابن مريم المدعو عند النصارى (يسوع) هو عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل، خلقه الله بكلمة (كُن) فكان، وبروح من الله مثلها خلق آدم عَلَيْهَ الله بكلمة وكانا يأكلان الطعام لثلا يهلكا، لا يزيدان عن هذا القدر ولا ينقصان، وأؤمن أن الجنة حق، وأن النارحق، وأؤمن بالقدر كله خيره وشره.

### أما بعد،،،

اشتد طعن النصارى في نبوة سيدنا محمد كَاللَّهُ كَاتِيوَتَكُمُ وطعنوا كثيرًا في شخصه وسيرته، وطعنوا في القرآن الكريم وبالمثل يطعن الشيعة أيضًا.

ولقد وجدت كتابًا على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) تحت عنوان (الإسلام هل هـ و معقـول؟) بقلم شخص يُدعَى/ صادق عبد الحق، يزعم أنه كان مسلمًا ثم تنصر، يطعن فيه في القرآن والرسول وأمهات المؤمنين والصحابة وَعَرَالِلَهُ عَنْظُ جميعًا واكتشفت أن مصادره التي يعتمد عليها كلها كتب شيعية.

( \ \ )

ووجدت أن الكثيرين من المسلمين تصيبهم الشكوك أحيانًا من كثرة ما سمعوا وقرأوا من شبهات النصارى والشيعة وأمثال هذا الكاذب عبد الباطل، بينها هم لم يقرأوا القرآن ولا سيرة النبى صَلَّاللَهُ عَلَيْمِوَ سَلَّمَ ولا أحاديثه الشريفة من الكتب الصحيحة.

وقابلت أيضًا بعض المسلمين اللين يصيبهم الشيطان الوسواس الخناس بالوسوسة في الدين والعبادة، ويشككهم في دينهم والتتاجم ونبيهم بل وفي رجم أيضًا، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عما يقولونَ علوًا كبيرًا.

والقرآن والسنة النبوية هما عهاد الدين الإسلامي ولن يتفرقا إلى يـوم الدين ولا يستغنى عنهما مسلم صحيح العقيدة والإيهان.

وأنا كنت نصرانيًا حتى بلغت الأربعين من عمري، وكنت أحسد المسلمين على كتابهم وسئة نبيهم، لاحتوائهما على كل ما يلزم المسلم في حياته في الدنيا، وكل ما يقوده إلى عبادة ربه ليدخل الجنة، بصورة كاملة ودقيقة دقة متناهية ليس لها مثيل، وفيهما ما يغنيه عن كل كتب الدنيا، ولا يستغني عنهما في كل أمور دينه ودنياه، ولا يخرج دينه عما في القرآن والسنة.

ثم قرأت القرآن قبل إسلامي؛ لأرى هل هو يشبه كتب اليهود والنصارى؟ وهل فيه عيوب كما تعلّمنا في الكنيسة؟ وهل كتبه محمد لينال به أغراضه في الدنيا؟ أو هل تعلّمه من راهب نصراني كما زعموا عنه؟ وهل فيه كلام جنسي؟ وهل.. وهل... وهل... تبعًا لما قالوه لنا...؟!

لقد قرأت القرآن يومئذ بعين الفاحص الباحث عن الحق فوجدته لا يُشبه كتبهم، وليس فيه شيء مما قالمه المكذّبون عنه بل كانت المفاجأة المذهلة لي أني وجدته يخلو تمامًا من أي عيب أو نقص، وتأكدت أنه كتاب الله بلا جدال، ووجدت فيه الأدلة العقلية على صدقه.

ومع أن الله يأمرنا فيه بالإيهان بالغيب أولًا، والدين الإسلامي يُقدّم النقل على العقل، فلابد أن نؤمن بالله وملاثكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والجنة والنار، وكل هذا من الغيبيات التي لم يشاهدها أحد منّا، إلا أن ما يحتويه هذا الكتاب يؤكد بدون أدنى شك أنه كتاب الله الوحيد الصحيح الموجود الآن بين أيدي البشر على وجه الأرض كلها، وإذا قارناه بالكتب الأخرى سواء كتب اليهود أو النصارى أو الشيعة.

بل هـ و لا يجوز مقارنته بأي كتاب على الإطلاق، لأنه لا يحتوي إلا على الحق، بينها الكتب الأخرى فيها الكثير من الباطل والقليل من الحق.

لقد فوجئت بوصولي إلى هذه النتيجة قبل إسلامي، مع أنني كنت مؤمنًا بالله بالفطرة من قبل أن أقرأه، فقد رفض عقلي وقلبي العقيدة النصرانية وكتابهم وأن أعبد المصلوب، من قبل أن أقرأ القرآن وأعرف حقيقة الإسلام. حتى أنني كنت أقول لنفسي: إنني أريد أن أعبد ربّ يسوع (المسيح عيسى ابن مريم)، وأريد أن أعبد رب هذا المصلوب الضعيف المهان بحسب قولهم عنه.

ولقد هداني الله للإسلام منذ حوالي ثمانية عشر عامًا، فلله الحمد والمِنَّة ما بقي من عمري، وأدعوه أن يحييني على الإيهان ويتوفاني على الإسلام، وأن يختم لي بقول: ﴿لا إِلهُ إِلا اللهُ محمد رسول اللهِ ؟.

ومن قراءي للقرآن، وجدت حقائق جميلة ورائعة، وأحببت أن يقرأها إخوي المسلمون وكل من في الدنيا إلى ما شاء الله. وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين والنصارى واليهود والشيعة وكل البشر.

إليك أيها القارئ العزيز أكتب كل ما فهمته بعقلي وأحببته بقلبي، من قراءتي للقرآن الكريم، وكله يؤكد صدق نبوة محمد، وصدق محمد صَّالِللهُ عَلَيْدِوَسَلَّم، وصدق هذا الكتاب الثمين الذي وصل إلى أيدينا كما هو أيام تنزيله على معلَّمنا محمد صَّالِللهُ عَلَيْدِوَسَلَّم.



أسأل الله أن ينفعنا جميعًا بها نقرأ وما نتعلم وما نكتب، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسنات كل من يعملون على نشره إلى يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى، هو وليّ ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير.

## والحمد لله على نعمة الإسلام وكنى بها نعمة

د. ودبيع أحمد فتحي شهر شوال ١٤٣١هـ المتدى الإسلامي ١١

www.wadee3.fi5.us/montada (1)

# ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهُ مُدًى الْمُنْفِينَ ﴾

البداية مع هذا الكتاب القرآن الكريم الذي يتكون من مائة وأربع عشرة سورة، وعدد آياته سئة الاف ومائتان وست وثلاثون آية، هذا هو الكتاب الوحيد الذي بدأ (بسم الله الرحن الرحيم) وانتهى بالاستعاذة بالله أي: اللجوء إلى جنابه وحمايته.

وقد أمرنا الله أن نبدأ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي بسورة الناس وفيها نستعيذ بالله من الوسواس الخناس الذي هو الشيطان، فنحن نلجأ إلى الله طالبين منه الحجاية من الشيطان الرجيم أي: المطرود من رحمة الله إلى جهنم والعياذ بالله.

وهو كها سوف نرى كتاب جامع شامل لكل خير في الدنيا وفي الآخرة ولا يمكن أن يكتب مثله فرد أو قبيلة أو أمة بأكملها في زمن محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ كها يشهد العلهاء ولم يتمكنوا في أي زمن وإلا لجاءوا بمثله لأجل تكذيبه لأنه تحداهم في ذلك منذ أن أنزله الله منذ أربعة عشر قرنًا وفشلوا ولن ينجحوا إلى يوم القيامة.

ومن عجيب تركيب هذا الكتاب وتكوينه أن ترتبط نهاية كل سورة ببداية السور التالية لها، مع أن هذه السور لم تنزل بهذا الترتيب على الإطلاق، بل نزلت معظم السور القصيرة أولاً ثم السور الكبيرة ثم تم ترتيبه هكذا بهذه الصورة الحالية في نهاية حياة سيدنا محمد صَلَّلْتَا تَكْتُونَكُمُ بمدارسته مع جبريل عَلَيْوالسَّلَمْ.

فهذا الإعجاز في تركيب القرآن ليس من فعل إنسان ولا ملاك بل هو من عند الله سُبْحَاتَهُ وَتَقَالَى جلّ في عُلاه، وكان عنده بهذا الترتيب من قبل خلق الدنيا، وتنزيله كان أيضًا بقدر الله وبعلمه وحده مُرتبًا تبعًا للأحداث المصاحبة للدعوة وذلك لتيسير حفظه على المسلمين، ولتنبيت النبي والمؤمنين وتعليمهم بالتدريج. لذلك بدأ التنزيل بأجزاء

من سور قصيرة ثم ازدادت تدريجيًا تبعًا لحاجتهم في الدين وقوَّة إيهانهم، وللتدرج في التشريع أيضًا كما هو معلوم في أمر تحريم الخمر وفي أمر فرض الصلاة والصيام...الخ.

وأنا أدعو القارئ العزيز إلى متابعة هذا الإعجاز الإلمي معي، فنجد أن القرآن الكريسم يبدأ بفاتحة الكتاب التي تبدأ بالحمد لله وحده والثناء عليه وتنتهي بأن يدعو كل مؤمن ويطلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم الذي هو التوحيد وهو صراط كل الأنبياء وكل المؤمنين السابقين، ويجنبنا صراط اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين.

ثم تبدأ السورة التالية وهي سورة [التَهُمَّ] بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي المتقين المي طريق الإيهان والعقيدة الصحيحة ثم يتكلم عن الكفار وعن المنافقين، ويخص بالذكر بني إسرائيل والنصارى وتنتهي السورة بدعاء جميل لا مثيل له في كل الكتب، وفيه يدعو المؤمنون ربهم أن يهديهم ويغفر لهم ويعفو عنهم ويرحهم؛ لأنه وحده هو الذي يعلم ما في أنفسهم وسيحاسبهم.

ومن بعدها تبدأ سورة [ألاتين] بأن الله أنزل الكتب الساوية على الأنبياء ليهدي بها البشر وينذر الكافرين لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ثم دعاء المؤمنين يطلبون المداية من الله الذي سيجمع الناس إلى يوم الحساب، هل عندكم كتاب مثل هذا؟ لا يوجد.

وتنتهي سورة [ألفتين] بأن الله يأمر المؤمنين بالتقوى والصبر، لتبدأ السورة التالية [النكال] بأن الله يأمر الناس كلهم بأن يتقوا ربهم الذي خلقهم.. وتنتهي السورة بحكم الله وأمره للمؤمنين بالعدل في الميراث لئلا يضلوا.

ثم تبدأ السورة التالية [الحَالَة] بأن الله يأمر بالوفاء بالعقود (العهود) وأن الله يحكم ما يريد وهذا من عقيدة التوحيد وتنتهي بأن الله وحده له مُلك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير.

ثم تبدأ سورة [الآلكاما] بالحمد لله الذي خلق السموات والأرض والبشر وحدد أجلً كل شيء، وهو وحده الإله الذي يعلم السر والجهر والأرزاق.

ثم تنتهي سورة [الآنظائ] بالإنذار بعقاب الله، والبُشرَى بمغفرته ورحمته، لتبدأ السورة التي تليها [الآنظائ] بأن الله هو الذي أنزل هذا القرآن لينذر به (أي ينذر الكافرين) وذكرى للمؤمنين (أي يبشرهم).. وهكذا إلى نهاية القرآن.

ثم أن: هذا هو الكتاب الوحيد الذي جاء فيه أن الله أتم نعمته على البشر وأكمل الدين بالإسلام:

وهذا هو ما شهد به المسيح عيسى عَلَيْ التَّكَمْ في (إنجيل متى ١٨:٥)(١). كما شرحت في كتابي السابق (البشارات). فلم يكن كتاب قبله ولا بعده فيه هذه الشهادات الإلهية.

وأهم ما نلاحظه في القرآن الكريم أن المتكلم فيه كُله هو الله وحده، وهو صاحبه وهو منزله على محمد صَلَّلتُهُ عَلَيْدَوَسَكَّة. وتوجه الله بخطابه في هذا الكتاب إلى كل فئات البشر

<sup>(</sup>١) (فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السهاء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل) أي حتى يأتي الكتاب الكامل، ولو كان المسيح يقصد كتابه لقال (حتى جاء الكل) ولكنه قال (حتى يكون) أي بعد المسيح.

سواء المؤمنين والكفار والمنافقين ومرضى القلوب وأهل الكتب السابقة والمشركين...
النخ. ولم يجامل أي فرقة منهم ولاحتى الحكام والأشراف منهم حتى في بداية الدعوة حين كان محمد متوالله كليوسكة وحيدًا، ولا في وسط الدعوة حين اشتد الاضطهاد على المؤمنين وحين قامت الحروب على أرض الإيهان، ولا في نهاية الدعوة حين امر المؤمنين بنشر الإسلام في كل الدنيا. وهذا يختلف تمامًا عها جاء في كتب اليهود الحالية من تعظيم لشأن الكهنة إلى درجة قتل من يعارضهم (تثنية ١٧: ١١)(١١)، وما جاء في كتب النصارى عن الخضوع لقيصر الحاكم الأجنبي المحتل (إنجيل متى ٢: ٢١ - ٢١)(٢١)، وإخضاع العبيد للسادة على أنه طاعة للرب (رسالة بولس إلى أهل رومية ١٣: ١ - ٢)(٢١)، وغيرها الكثير.

ولم يجعل في الإسلام أي سلطان للعلهاء على العوام ولا يوجد رجال دين لهم سلطان ديني على الشعب كها عند اليهود والنصارى، بل أمر الجميع بالخضوع لله ولما جاء به الرسول صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَتَكُونَ سببًا به الرسول صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَتَكُونَ سببًا لمحبة الله لهم وليغفر لهم ذنوبهم قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللهُ قَالَتُعُونِ بُحْيِبَكُمُ اللهُ وَتَكُونَ سببًا لمحبة الله لهم وليغفر لهم ذنوبهم قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللهُ قَالَتُهُ فَا تَعْوَدُ لَكُمْ اللهُ وَتَغَيْرُ لَكُمْ وَنَوْ اللهُ وَالدَّيْقِ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَقَالُوا يَكُنَّ اللهُ عَلَى وعدنا. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا يَكَانَبُهُ وَلِقَالَهُ عَنُولًا وَعَدنا. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا يَكَانَبُهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) (والرجل الذي يعمل بطغيان فلا يسمح للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب أو القاضي، يُقْتَلُ ذلك الرجل فتنزع الشر من إسرائيل) قتل بدون تعليم أو استتابة.

<sup>(</sup>٢) (فقال لهم يسوع: لمن هذه الصورة والكتابة فقالوا لقيصر، فقال لهم (يسوع): أعطوا إذًا ما لقيصر لقيصر ومالله لله) بينها المال مال الله وليس مال المُحتل.

<sup>(</sup>٣) (لتخضع كل نفس للسلاطين الفائفة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مُرتبة من الله. حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة)! عجبًا.

لَحَيْظُونَ ﴾ [الخِيْلَ: ٩]، وهذا الوعد لا تجده في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى، بل تجد فيها النهي عن وضع الزيادة فيه أو الحذف عما يؤكد إمكانية الحذف والزيادة فيها وأن الله لم يحفظها قَدَرًا لوجود الكتاب الخاتم عند الله، والذي سيحفظه إلى قيام الساعة (تثنية ٤: ٢)(١)، و(رؤيا يوحنا ٢٢: ١٨ - ١٩)(٢).

لذلك لا نجد في القرآن الكريم كلمة واحدة لأي إنسان، ولا للنبي نفسه ولا لأصحابه أو زوجاته أو راو مجهول كما في الكتب التي بأيديهم. مثال (إنجيل يوحنا ٢١:٢٤)(٢).

وبخلاف الكتب الأخرى أيضًا نجد في القرآن أن الله يأمر رسوله -محمدويشهد بصدقه ويعطي الأدلة العقلية على صدقه ويؤكد أن محمدًا إنسان عادي مثل كل البشر وأنه سيموت مثل جميع الناس.

وهذه الكلمات كانت من أسباب تصديقي للقرآن قبل إسلامي بأن القرآن كتاب الله حقًّا فمن الذي يملك أن يقول لمحمد ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ [النَّهُ : ٣٠] إلا الحالق وحده سُبْحَانَة وَتَعَالَى ؟ وهذا كله سوف نوضحه حالًا.

ونحن لم نُشرع بعد في الكلام عن محتويات وموضوعات القرآن الكريم الذي لا تنتهي عجائبه.

### لقد وجدت كتابًا جديدًا كاملًا ولا يبلي ابدًا:

أسلوبه غاية في الأدب والتحضر واللغة القوية البليغة، واحترامه للغة التي أنزله الله بها هو أمر لم أجده إلا في القرآن الكريم فقط، فكان هذا من الأسباب التي يسرها الله لحفظ القرآن الكريم من التحريف بأن لا يُترجم إلى لغة أخرى.

<sup>(</sup>١) (لا تزيدوا على هذا الكلام.. ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم)

<sup>(</sup>٢) (إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة..وإن كان أحد يجذف من أقواله كتاب هذه النبوة يجذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة...)

<sup>(</sup>٣) (هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق)!

هـذا هـو الكتاب الوحيدعلى وجه الأرض الذي يُعظّم الله وحده ويُنزّه أنبياءه عن المشرور والكبائر لأنهم بشر ولأن الكمال لله عنهـم الصغائر لأنهم بشر ولأن الكمال لله عنهـم.

وأسلوب المتكلم في القرآن يختلف تمامًا عن أسلوب المتكلم في الأحاديث النبوية الشريفة التي تتعدى المائة ألف حديث.

وجمع بين دفتيه ما لم يجمعه أي كتاب سابق أو لاحق من الكتب عامة، في الدين والأحكام والشراثع والمعاملات والقصص والآداب والأخبار... الخ.

وفضح كذب أكبر الطوائف في الجزيرة العربية، بالرغم من أن محمدًا صَالَلتُنعَيَّدوسَلُمُ قام وحده يدعوبه البشر إلى الله فأغناه الله عما سواه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ونصره عليهم. فقد

فضح كذب المشركين فيها يفعلونه في الحج الذي هو أم شعائر دينهم. قَالَ مَعَالَى: ﴿ رَمَا كَانَ صَكَلانُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُحكاةً وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُتُتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ كَانَ صَكلانُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُحكاةً وتَصْدِينَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُتُتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الانقاق: ٣٠]، وفضح كذب اليهود والنصارى فيها قالوه عن مريم والمسيح قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَ اللّهِ عِندَى آبَنَ مَرْيَمُ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَوْكِن شُوّهُ فَيَا النّي اللّهِ عَيدَى آبَنَ مَرْيَمُ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَوْكِن شُوّهُ فَي النّهُ وَالنّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّه وَالنّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّه و والنصارى فيها الله عَنه اليهود والنصارى فيها بعد.

فهذا دليل كبير على أن مصدر هذا الكتاب ليس من أي طائفة سابقة بل هو الفيصل بينهم جميعًا. إنه الكتاب الحق فإلى متى يُكذّبون به؟.

والقرآن يعود بالدين إلى أصله إلى ملة إبراهيم أبي كل الأنبياء من بعده، بأسلوب صحيح يليق بالدعوة ويخلو من كل لفظ بذيء على الإطلاق. وإن أحببت أن تقرأ بعض الألفاظ الجنسية الفاضحة في كتاب اليهود والنصارى فاقرأ كتابي (الردعلى شبهات النصارى).

ولقد صحح القرآن ما حرف اليهود والنصارى في الدين وشرح لهم المهم في كتبهم كما سنشرح بعد قليل، وانفرد بتعاليم جديدة لم تأت في كتبهم، وفيه وحده التشريع الكامل، وامتاز بالواقعية والإعجاز وأنه يناسب كل عصر فلا يحتاج للتحديث والتجديد كل فترة كما يحدث في الطبعات المتتالية لكتب اليهود والنصارى، وأنا عندي ثلاث طبعات من كتبهم تخالف بعضها البعض بالحذف والإضافة والتغيير، وكان هذا من أسباب إسلامي لأن ثقتي ضاعت في هذه الكتب النصر انية، انظر (منتدى الدكتور

وديع أحدًا على الشنبكة العنكبوتية (الإنترنت) لـترى بعينيك صورًا من صفحات هذه الطبعات تثبت التحريف المتعمد.

وهـذا القرآن لا يستغني عنه البشر أبدًا في حياتهم اليومية ويستغنون به عن أي مُشَرّع ديني أو وضعي، لذلك لم يعقد المسلمون أي مجامع دينية كالتي عقدها اليهود والنصارى لتجميع كتبهم ولوضع قواعد عقائدها التي ليست في كتبهم!!!

ومن عظمة هذا الكتاب أن الله جع فيه أقوال المهاجمين للنبي والقرآن، وهي نفس أقوالهم إلى اليوم وأعطاهم الردود الواضحة، وهذا دليل على قوة حجته عليهم، والثقة الكاملة في النبي صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الدنيا برسالة ربه بكل ما فيها، حتى حين أعلن أسرار بيت النبوة، لأن الله كان يبدأ في التشريع الجديد الصعب بالنبي نفسه كها سنقرأ بعد قليل، حتى أن الله لم يجامل النبي نفسه في بعض الأمور ولم يجامل أهله أو أصحابه، إلا أنه ذكرهم بها يستحقونه فقط، مثل موقفهم حين بايعوا الرسول صَّنَ اللهُ اللَّهُ عَن اللهُ عَلى اللهُ عَن اللهُ عَلَي اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ وليس كتاب البشر.

أما عن جع هذا الكتاب والكتب التي بأيديهم، فلا توجد مقارنة على الإطلاق إلا لصالح القرآن وحده، فقد تمت كتابة القرآن في حياة النبي محمد صَلَّلَتُمُعَيِّرِيَدَة بأيدي عدد من الصحابة الثقة رَوْوَالِلَهُ عَنْ جُرِعًا، وحفظه جميع الصحابة حفظ كاملا في صدورهم وكانوا يُصلون به كل الصلوات وكان بعضهم يصلي به كله كل يوم ومنهم عثمان بن عفان وَحَالِلَهُ عَنْهُ ولما توفي النبي صَلَّلَتُهُ عَنْوَرَدَة قام خليفته أبو بكر بجمع القرآن في مصحف واحد، ولما توسعت الدولة في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان وَحَالِلهُ عَنْهُ ومات الكثيرون من حفظة القرآن، وقام بإعادة تجميع المصحف بإشراف الصحابة والحَفظة وجمع النسخ حفظة القرآن، وقام بإعادة تجميع المصحف عير الكاملة وعمل نسخ من المصحف الكامل الموجودة عند بعضهم، وحرق النسخ غير الكاملة وعمل نسخ من المصحف الكامل الموجودة عند بعضهم، وحرق النسخ غير الكاملة وعمل نسخ من المصحف الكامل الموجودة عند بعضهم، وحرق النسخ غير الكاملة وعمل نسخ من المصحف الكامل اليوم،

والنسخ التي حرقها كانت عند بعض الصحابة الذين لم يعاصروا تنزيل القرآن كله لأنه أنزل متفرقًا على مدى ثلاثة وعشرين عامًا. فهذا المصحف الذي بأيدينا هو نفسه الذي كان مكتوبًا في حياة النبي عمد صَلَّتَكُمُ يَتَوَسَّلُ وهذه ميزة فريدة لا تجدها في أي كتاب من الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى.

فقد تم تجميع كتب اليهود بعد ضياعها (١١)، بسبب الحروب وتدمير المعبد وأخذ اليهود عبيدًا في بابل، وبعد عودتهم من العبودية قام الكاتب (عزرا) بمساعدة الكهنة بتجميع الكتب لأول مرة في تاريخ اليهود بعد موت (موسى) بأكثر من ألف سنة.

وبسائة سنة بأيدي الكهنة والشهامسة وبرئاسة الإمبراطور الوثني يومئذ (قسطنطين) عشرين سنة بأيدي الكهنة والشهامسة وبرئاسة الإمبراطور الوثني يومئذ (قسطنطين) رئيس كهنة الأوثان في الدولة الرومانية، ولم يحضر تجميع هذه الكتب أي إنسان معاصر للمسيح أو لتلامينه أو لأتباعهم، ورفضوا الكثير من الكتب يومئذ ثم أعادوا الموافقة على بعضها بعد خسين سنة ثم وافقوا على مجموعة أخرى من الكتب المرفوضة بعد ألف وستائة سنة من رَفْع المسيح ؟؟.

ثم تجدهم إلى اليوم كلما أرادوا مهاجمة الإسلام قالوا هذا مصحف عثمان!!!، بل هذا شرف لنا أننا وصل إلينا مصحف عثمان، زوج ابنتي النبي صَالَاتُكَتَابِوَسَالَة، ولننتقل الآن إلى حامل هذا الكتاب ومُبَلِّغه محمد رسول الله صَالَاتُكَتَابِوَسَالَة.

### القرآن الكريم ومحمد رسول الله وَنَالِلْهُ عَالِينَ اللهِ عَالِلْهُ عَلَيْكُ فَيَالُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَيَالُكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّاكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

إن أهم شاهد على صدق سيدنا محمد صَلَّلَتُنَعَيَّدِوَسَتَّرَ هو أنه نقل إلينا كتاب الله كها هو بالحرف وخاصة فيها يختص به هو شخصيًا، فتجد في القرآن أن الله يأمر سيدنا محمد وينهاه ﴿ قُلْ إِنِّ نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِ ٱلْهِيَنَتُ مِن رَبِّ وَلُمِرَّتُ أَنْ

<sup>(</sup>١) عن كتاب (عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه)ص ٩١-٢٠ للقس/ صموثيل مشرقي رئيس الطائفة الإنجيلية السابق في مصر.

أُسَلِمَ لِرَبِ ٱلْمَكَيِينَ ﴾ [ يَخَافِل : ٦٦]، يأمره بالإسلام وينهاه عن الشرك في العبادة، ومحمد صراً الله عن الشرك في العبادة، ومحمد صراً الله عَنا يُعنا هذا بالحرف كما أُمِرَ به.

وهذه الآية تشرح معنى «لا إله إلا الله» ويأمره الله بالصبر حتى يتوفاه، فهو في جهاد إلى آخر عمره قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَاللّهِ حَقَّ فَكَامَانُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمُّ أَرَّ مَعَادُ إلى آخر عمره قَالَ تعَالَى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَاللّهِ حَقَى فَكَامَانُرِينَكَ بَعْضَ اللّهِ عَلَى الله الخاضعين لسلطان الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، حتى أنه يذكر ما كان المشركون يسبون به النبي صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّ قال تعالى: ﴿ وَيَعُولُونَ أَبِنًا لِتَارِكُوا عَالِهَ مِن الله عَلَى اللهُ وَانه علمه من رجل أعجمي أي من أهل الكتاب، وجاء الرد الإلهي على هذه الفرية ببلاغة عظيمة كالعادة قال تعالى: ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحٌ القُدُسِ مِن زَبِكَ بِالحَقِي لِهُ يَكِينَ لِللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى هَذَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى هَذَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ونجد في هذا القرآن أن الله عَرَكِمَلُ عاتب نبيه محمدًا عَنَالِلْلْمُ عَلَيْكُ فَي مَدَةُ آيات منها: قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ آذِنتَ لَهُمْ حَقَّى بَبُنَيْنَ لَكَ الْآيِن صَدَقُوا وَتَعَلَّمُ منها: قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلنِّي وَالّذِينَ مَامُوّا أَنْ يَمْ تَغَيْرُوا لِلَّهُ مُرِينِ فَلَا اللّهَ عَنكُ لِم اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُدِيدِ وَتَعْمَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُدِيدِ وَتَعْمَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُدِيدِ وَتَعْمَى اللّهُ مَنْ وَكَلّ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُدِيدِ وَتَعْمَى اللّهُ مُدِيدِ وَتَعْمَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَى اللّه مُدِيدِ وَتَعْمَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَى اللّهُ مُدِيدِ وَتَعْمَى النّاسَ وَاللّهُ أَنْ اللّهُ مُدَالًا اللّهُ مُدَاللًا اللّهُ مُدَالًا اللّهُ مُدَالًا اللّهُ مُدِيدِ وَتَعْمَى النّاسُ وَاللّهُ أَنْ اللّهُ مُدَالًا اللّهُ مُدَالِكُ مَنْ اللّهُ مُدَالًا اللّهُ مُدَاللًا اللّهُ مُدَاللًا اللّهُ مُدَالًا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

وينهاه أيضًا في ﴿ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَائَ عِإِنِي فَاصِلُّ ذَالِكَ عَدًا ﴾ [التَّفَظُ : ٢٣]، قَال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيكَ ﴾ [التَّغَظَ : ٥٦].

والقرآن يخالف النبي صَالَاتُنَعَلَيْهُ وَيَدُ فِيها ينوبه أحيانًا مثل قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عَافَسَتُمُ فَي النَّهِ وَاللَّهِ مَا عُوفِتْ مُ بِدِهِ وَلَهِن صَبَرَمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ وَاللَّهِ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا فَعَالَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِنتًا يَنْ حَكُرُونَ ﴾ [الجَلَا :١٢٦-١٢٧]، حين كان النبي صَالَتَنْ عَلَيْهِ مَ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِنتًا يَنْ حمه وحبيبه حزة وَعَلِلْكُتَنْ فَنهاه الله عَرَقِهَ لَ عن النبي صَالَتَنْ عَلَيْهِ وَعَلَا عن القاتل.

وفي القرآن يَمُنُ الله سُبَحَاتَهُ وَتَعَالَى على عبده محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ بِالمغفرة لأنه عبد الله المحتاج للمغفرة مثل باقي البشر قال تعالى: ﴿ لِيَغْفِرُ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَفِيكَ وَمَا عَبد الله المحتاج للمغفرة مثل باقي البشر قال تعالى: ﴿ فَاعْلَرَ أَنْدُ لاَ إِللَّهُ يَاخَرُ وَيُنذَ فِيمَنَدُ مَا يَقَدُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَعَلِّدُكُمْ وَمُثُونَكُمْ ﴾ [التي عن الله والمناه على النصارى مع يظن أي مسلم في أي عصر أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَدُ مِن إنسان كها يفعل النصارى مع عسى ابن مريم وفعل اليهود مع العُزيز.

حتى إنك تجد أن الله سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى يعاتب نبيه وحبيبه محمدًا مَلَّ التَّعَيْدِوَسَدُّ بأسلوب شديد اللهجة أحيانًا مثلها جاء في قوله تعالى: ﴿ عَبَنَ وَوَلَةُ ۞ أَن بَلَةُ وُالأَصْنَ ۞ وَمَا يُدْرِبُكَ لَنَا مَثْلُهُ بَرْقَى ۞ أَن لَهُ مَسَنَى ۞ وَمَا عَبَكَ الْاَيْرَى ۞ أَن لَهُ مَسَنَى ۞ وَمَا عَبَكَ الْاَيْرَى ۞ أَن لَهُ مَسَنَى ۞ وَمُو يَعْنَى ۞ قَان مَن مَدُك بَنَى ۞ فَأَن لَهُ مَسَنَى ۞ وَمُو يَعْنَى ۞ قَان عَنهُ لَلَّى ۞ كُلّا إِنَها نَذَكِرَةٌ ﴾ [جَبَن : ١-١١]، قال تعالى: ﴿ وَلَيْنَ أَدْتُوا الْكِنْبَ بِكُلِ مَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِلْتَكُ وَمَا أَن بِتَابِع قِبْلَهُمْ وَمَا بَعَالى: ﴿ وَلَيْنَ أَدْتُوا الْكِنْبَ بِكُلِ مَايَةٍ مَا تَبِعُوا قِلْتَكُ وَمَا أَن بِتَابِع قِبْلَهُمْ وَمَا مَسْمُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ لَكُ إِن السَعَلَات أَن اللّهُ لَكُ فَلَا تَكُونَ وَلَا اللّهُ لَكُ فَلا تَكُونَ وَلَوْ كَانَ لَكُونَ لَكُمْ مَنْ اللّهُ لَكُ فَلا تَكُونَ فَلا تَكُونَ وَلَوْ مَا اللّهُ لَكُ فَلا تَكُونَ اللّهُ لَكُ فَلا تَكُونَ اللّهُ لَكُ فَلا تَكُونَ اللّهُ لَكُ فَلا تَكُونَ اللّهُ لَيْ فَلَا تَكُونَ فَلا تَكُونَ اللّهُ لَكُ فَلا تَكُونَ اللّهُ لَعَ اللّهُ لَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلا تَكُونَ اللّهُ لَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلا تَكُونَ اللّهُ لَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا قَلَا لَهُ لَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا قَلْمَالَا فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَلَا فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا قَلْهُ اللّهُ لَا فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا قَلْمُ اللّهُ لَعَلَا فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا قَلْمُ اللّهُ لَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَا فَلَا تَكُونَ فَلَا تَكُونَا فَلَا تَكُونَا فَلَا تَكُونَا فَلَا تَكُونَا فَلَا تَكُونُ فَلَا تَكُونَا فَلَا تَكُونَا فَلَا تَكُونَا فَلَا قَلْ قَلْ فَلَا تَكُونَا فَلَا تَكُونَ

فتجد أنه كان يتيًا بلا مأوى فآواه الله قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكُ يَتِسَمُا فَعَاوَىٰ ﴾ [الحِيَّن: ٦]، فجعل (جده) أشرف أشراف مكة يجبه حبًا كبيرًا ولا يفارقه حتى مات، فأخذه عمه الشريف في قريش أيضًا ورباه حتى صار رجلاً، ويَمُنُّ الله عليه أنه كان لا يعرف الدين فعرّفه له قال تعالى: ﴿ وَوَجَدَكُ صَالًا فَهَدَىٰ ﴾ [الحِينَ :٧]، وكان فقيرًا فأغناه الله قال تعالى: ﴿ وَوَجَدَكُ عَالَهُ فَلَ نَعَلَىٰ وَكَانَ فَقِيرًا فأَغَنَى ﴾ [الحِينَ :٧]، وكان فقيرًا فأغناه الله قال تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَالَمُ لَا فَقَيْ شَيئًا، وينهاه الله وينهى المسلمين في شخص نبيهم عن التكبر على أي خلوق وخاصة اليتيم والسائل، وأن يتحدث مع الناس بها أنعم الله عليه قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقَهَرٌ ﴿ وَأَمَّا ٱلنَّا بِلَ فَلَا لَا لَهُ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ وَاللهُ فَلَا اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَ وَاللهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحَيْنُ :٩ [الحَيْنُ أَلْ المَاسُ اللهُ على المَاسُ المَالُولُ المَاسُلُولُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَاسُ المَ

ولوكان محمد مَثَلِّلَهُ مَتَاتِدوَ تَاركا شيئًا من القرآن لترك ما يختص ببيته وزواجه وزوجاته، ولكنه لم يفعل فهو مأمور ويطيع الأوامر بالحرف، وهذا القرآن ليس كتاب

عمد صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِلَ هُو كِتَابِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فكان إخباره بهذه الأمور هو من الأدلة على صدقه وعلى نبوته صَالِللْمُعَلِيْدِوَسَكْم، وهذا واضح في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيْ لِرَ شُمْمُ مَا أَمَلُ اللهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ۞ مَدْ فَرْضَ اللهُ لَكُوْ تَجِلَةَ أَبْسَنِكُمُ وَاللهُ مَوْلَنُكُو وَهُوَ الْعَلِيمُ لَلْكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَ النِّيمُ إِلَى بَعْضِ أَوْزَجِو حَدِيثًا قَلْمًا نَبَّأَتْ بِدِ. وَٱلْمَهَرُهُ اللّهُ عَلَيْدِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْيَضُ عَنْ بَعَيْنٌ فَلَنَّا تَبَّأَهَا بِمِهِ قَالَتَ مَنْ أَبَّأَكَ هَذَا قَالَ نَتَأَنِي ٱلْعَلِيدُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن نَثْمًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ مُلُوبُكُمًا وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَنُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيمُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَالْمَلَيْكَ أَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرً كَ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُۥ أَزْوَجًا خَبَرًا يَسَكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِسَتِ فَيْنَتِ تَكْبَعَتِ عَبِدَتِ سَيِّحَتِ ثَيِّبَنِ وَأَبْكَارًا ﴾ [الجَيْفِل ١٠-٥]، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيُّ قُل لِأَزْفَتِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّمَكُنَّ وَأُسَرِّعَكُنَّ سَرَاعًا جَيهَادَ ۞ وَلِن كُنتُنَّ فَرُذْكَ ٱللَّهُ وَرَشُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ ۚ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ يَلِسَلَةَ النَّيقِ مَن يَأْتَنِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةِ مُبَيِّشَةِ يُصَلَعَفَ لَهَا ٱلْعَدَابُ صِعْقَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بَسِيرًا ﴿ وَبَن يَقْنُت مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَدلِمَا تُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرِّيَّةِ وَأَعْتَدْنَا لَمَّا رِزْقًا كريمًا ١ يَنِيَّلَةُ النِّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحْدِ مِنَ النِسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَمْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فُولًا مَعْرُوفًا اللَّهُ وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا نَبُرَّتَ لَبَيْحَ الْجَنِهِلِيَّةِ الْأُولَٰتُ وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَمَانِينَ الزَّكُوٰةَ وَالَّذِينَ الزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ ٱلرِّخْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُونُ تَطْهِيرًا ١٠٠٠ وَاذْكُرْتَ مَا يُتَلَىٰ فِي يُتُوتِكُنَّ مِنْ ءَابَنتِ اللَّهِ وَالْخِصْمَةُ إِنَّ اللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمَنِ وَٱلْمُوْمِنِينِ وَٱلْمُوْمِنِي وَالْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِينَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّنبِينَ وَالصَّدبِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّنبِينَ وَالْمُنْتَمِنَاتِ وَالْمُنْفِظِينَ مُرُوجَهُمْ وَالْحَنْفِظَاتِ وَالنَّاكِينَ اللَّهَ كَشِيرًا وَالنَّاكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَمُهُم مَّغَفِرَةً وَلَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ [النَّجْزَلِبْ: ٢٨-٣٥].

فكانت التوجيهات الإلهية لزوجات النبي صَالَلْتُعَلَيْهِ تَوجيهات لنساء المسلمين إلى يوم القيامة، ويتضح أيضًا أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا هو قمة العدل الذي لم يرد في كتاب سابق، وقال تعالى: ﴿إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْسُلِمَينِ وَالْسُلِمَينِ وَالْسُلِمِينَ وَاللْسُلِمِينَ وَاللْسُلِمِينَ وَالْسُلِمِينَ وَالْسُلِمِينَ وَالْسُلِمِينَ وَالْسُلِمِينَ وَاللَّهُ وَلَا وَالْسُلِمِينَ وَلْسُلِمِينَ وَالْسُلِمِينَ وَالْسُلِمِينَ وَالْسُلِمِينَ وَالْسُل

وبدأ الله سُبْعَاتُهُ وَقَالُنَ فِي الشرائع المخالفة لأحكام الجاهلية بتطبيقها على النبي صَالَاتُنَكَايُوسَتُمُ نفسه، وأهمها شريعة تحريم التبني وتحليل الزواج من مطلقة المتبنى للتأكيد على إلغاء التبني الذي ابتدعوه ولم يكن في شريعة أي نبي سابق، وكانوا يستكبرون أن يتزوجوا من مطلقة المتبنى لأنه عندهم أقل منهم حسبًا ونسبًا قال تعالى: ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ يَرْحُلُ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيدُ وَمَا جَعَلَ أَنْوَجَكُمُ النِّي تُظُلهِمُونَ مِنْهُنَّ أَمَهُنِكُرُ وَمَا جَعَلَ أَنْوَجَكُمُ النّي تُظُلهُمُونَ مِنْهُنَ أَمَهُنِكُرٌ وَمَا جَعَلَ أَنْوَجَكُمُ النّي تَظُلهُمُونَ مِنْهُنَّ أَمَهُنِكُرٌ وَمَا جَعَلَ أَنْوَجَكُمُ النّي تَظُلهُمُونَ مِنْهُنَّ أَمَهُنِكُرٌ وَمَا جَعَلَ أَنْوِياتَكُمُ اللهُ عَلْولا يَرْعِيا النّي النّي اللهُ مَعَلَى اللّهُ عَلَا اللهُ عَلْولا تَرْعِيا اللهِ مِنَ المَوْمِينِ مِن المُؤمِينِ فَي اللهُ مِن المُؤمِينِ فَي اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن الهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِ

[1-8:44]

قىال تعىالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُثْمِنِ وَلَا مُقْمِنَةٍ إِنَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرَ أَن يَكُونَ لَمُثُمُ لَلْخِبَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَقْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ يَقْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ وَكَنْ مِنْ اللّهُ مُبَدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن مَلَى اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن مَنْ اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن مَنْ اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن مَنْ اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن مَنْ اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَخْنَ أَنْ اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَنْهُ اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى اللّهُ وَمُن رَبِّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى اللّهُ مُبْدِيهِ وَمُعْمَنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْوَالِ لَكُونُ عَلَى اللّهُ مُبْدِيهِ وَمُعْمَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَكُلَّ وَكُلَّ أَمُّرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَ النَّيِّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ أَمُّ الشَّهِ فَا اللَّهِ مَا كَانَ عَلَ النَّيِيَ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ أَمُّ اللَّهِ فَا اللَّهِ مَا كَانَ مُعَمَّدُ اللَّهِ مَا كَانَ مُعَمَّدُ أَلَا الْحَدْمِن رَبِّ اللَّهِ وَهَعْشُونَهُ وَلَا عَمَّدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ يَخْشُونَ أَحَدُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَدُ النَّيْتِ مَنْ وَكُانَ اللَّهُ بِكُلِ مَنْ وَعَلِيمًا ﴾ [النَّجْزَلَيْن ؟٣٠-٤٥]، فقطع الله بهذا الزواج لنبيه، وَخَاتَدُ النَّيْتِ مَنْ وَكُل أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

ونجد أن الله يبدأ في بعض الأوامر بالنبي صَالَلَا مُتَابِّدُ وهي أوامر للمؤمنين عامة، قال تعالى: ﴿ فَلِذَ اللهَ عَادُمُ وَاسْتَقِمْ حَكَما أُمِرَتُ وَلا نَلْعُ الْمَوْاءُ مُّ وَقُلْ مَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ الله في الله تعالى: ﴿ فَلِذَ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَكِيدُ أَن يَقُولُوا لَوْلاً أَنْ لَا لَمْ الله على الشرع، والدعوة إلى عبادة وَاللهُ وعدم اتباع أهواء أهل الكتاب ويأمره بالعدل أيضًا. فكيف لا يكون هذا الكتاب هو كتاب الله؟ ولا يكون محمد هو رسوله؟

-Q 11

عَظِيمًا ﴾ [النّخ: ٢٩]، ويقول الله عن أخلاق النبي محمد صَالِللَهُ عَلَيْ الْجَامِعًا قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى حُلُوم عَنْ اللّهِ عَنْ وَرَالَهِ تَعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى حُلُوم عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ وَرَالَهُ عَنْ وَكُولُونَ وَ وَإِلَّهُ عَنْ وَرَالَهُ عَنْ وَرَالَهُ عَنْ وَلَهُ عَنْ وَرَالَهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَا لَهُ عَنْ وَلَا لَا لَهُ عَنْ وَلَا لَا لَهُ عَنْ وَلَا لَكُولُونَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

ويدافع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عن نبوة سيدنا محمد وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يعذب من يدعي النبوة عند قبض روحه ويوم القيامة أيضًا يكون مع المشركين قال تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظَلَمُ مِتَنِ الْتَرَىٰ عَلَ اللّهِ كَنَ اللّهُ وَوَقَ اللّهُ وَقَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَ وَلَا اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ مَا اللّهُ وَقَالًا اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَقَالًا اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أُحَدِهِ وَقَلْبُهُ، مُظْمَيْنٌ بِالْإِيمَنِ وَلَنَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ مَدْرًا فَعَلَتِهِمْ غَضَبٌ مِن اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الجَّقَالَ : ١٠٥-١٠٦]، يقول الله سُبْعَانهُ وَتَعَالَى أَن الذي يدعي النبوة وهو كاذب على الله لا يكون مؤمنًا بالله ولا يفلح في دعوته أو حياته وهذا أيضًا ثابت في كتب اليهود والنصارى (أرميا ٢٣: ٣٤) (١) (لا يفلح في دعوته أو حياته وهذا أيضًا ثابت في كتب اليهود والنصارى (أرميا ٢٣: ٣٤) (١٠) (١٠: ٢٨) وغيرها، (انظر كتابي: البشارات).

ولكن سيدنا محمدًا صَيَّالِتَهُ عَيْنِوسَتُمْ كانت دعوته كلها لعبادة الله وحده لا شريك له، فهو مؤمن بالله، وقد أفلح في نشر دعوته لسنوات طويلة وانتصر في حياته على كل المِلَل والنِحَل ودمر أصنامهم ومات على فراشه منتصرًا، بينها يقول الله لموسى في كتابهم أن النبي الكاذب يموت مقتولًا (تثنية ١٨: ٢٠) (٥). ثم استمرت دعوة محمد صَلَّاللُهُ عَيْنِيسَتُمُ وكتابه ودينه في انتصار مستمر وأزال اتباعه كل المهالك القديمة بالا رجعة كها تنبأ بنفسه صَلَّاللَهُ عَيْنِيسَتُمُ فقال ما معناه إنه إذا هلك كسرى فعلا كسرى بعده (عملكة فارس)، وإذا هلك قيصر بعده (عملكة الروم) وأن كنوزهما سينفقها المسلمون في سبيل الله، وقد تحقق، ودخل الإسلام في هذه البلاد واستقر إلى اليوم ومازال ينتشر في بلاد العالم الجديد بقوة وبسرعة، فكان هذا الأمر يحيرني بشدة وأنا نصراني وآمنت أن الله نصره لأنه صادق والقرآن كتاب الله والإسلام دينه. وإنما الأهمال بالنيات،

وبعد أن تستقر دولة الإسلام، ينزل الله في القرآن: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النِسَاةُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اللهُ فَي القرآن: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النِسَاةُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) فالنبي أو الشعب أو الكاهن الذي يقول وَحْى الرب -أي بالكذب- أعاقب ذلك الرجل وأهل سنه.

<sup>(</sup>٢) اسمع يا حننيا -إن الرب لم يرسلك... هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب.

<sup>(</sup>٣) ها أنا ذا أعاقب شمعيا النحلامي ونسله.

<sup>(</sup>٤) هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبأون باسمي وأنا لم أرسلهم .. بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنساء.

<sup>(</sup>٥) أما الذي يتكلم باسمي كلامًا لم أوصه به ..... فيموت (أي مقتولًا).

[الإنجاب: ٥٢]، الأمر إلى النبي صلّ الله على النبي صلّ الله عنه من الزواج بامرأة جديدة أو أن يترك أيا من زوجاته، من وقت نزول السورة سنه ٥ هـ إلى أن توفاه الله سنة ١٣ هـ وفي هذا تأكيد على عدة أمور منها مدى خشية النبي صلّ الله عنه النبي صلّ الله عنه النبي صلّ الله عنه وأن زواجه لم يكن صلّ الله عنه النبي عنه القرآن، ومدى طاعته لله، وأن زواجه لم يكن لمسلحة له في الدنيا وإلا كان يكثر من الزوجات بعد استقرار دولته، فكان خير قدوة للمسلمين في كل هذه الأمور وفي غيرها جزاه الله خيرًا عنا وعن أمة المسلمين من يوم مبعثه إلى يوم الدين. اللهم آمين.

وفي هذا القرآن الكريم لم يذكر الله اسم حبيبه محمد صَ الله عَلَيْ الله الله عمرات فقط في (١١٤)سورة بينها ذكر إبراهيم عَلَيْءِالسَّلَمْ (٦٩)مرة باسمه وعيسى عَلَيْءِالسَّلَمْ ذكر اسمه (٢٥) مرة، وأمه مريم ذكر اسمها (٣٤) مرة بينها لم يذكر اسم أي زوجة من زوجات عمد أو بنت من بناته أو ولد من أبنائه صَالَاللهُ عَلَيْدُوسَالْمُ ورضى الله عنهم جميعًا، كما ذكر موسى (١٣٦) مرة وإسماعيل (١٢ مرة) وهكذا بقية الأنبياء بأسمائهم أكثر مما ذكر اسم عمد، فلو كان هذا كتاب محمد لما ذكر فيه اسم إنسان غيره أو لأكثر من ذكر اسمه أكثر من الباقين. وتجد في القرآن سورة كبيرة باسم مريم ولا تجد سورة باسم زوجة من زوجات النبي، تجد الدفاع عن مريم في القرآن بينها تجد شدة في الخطاب الموجه لزوجات النبي محمد صَالِللمُعَلِيْدِوَسَاتُم لأنهم القدوة لنساء المسلمين إلى يوم القيامة قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النِّيعُ قُل لِأَنْوَنِيكَ إِن كُنتُنَّ ثُرِدْكَ الْحَيَزةَ الدُّنيا وَزِينتَهَا فَنَعَالَيْكَ أَمَيِّمَكُنَّ وَأُسَرِّيمَكُنَّ سَرَلِهَا جَيهاد ٥ وَإِن كُنتُنَّ مَرُدْكَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ يَلِسَاءَ النَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةِ يُضَاعَفَ لَهَا الْمَلَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَاكِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَ اللَّهُ وَمَن يَقَنْتَ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعَمَلَ صَدَلِحًا نُوَّتِهَا ٱلْجَرِهَا مَرَّتِيْنِ وَأَعَنَدْنَا لَمَا رِزْقَا كريمًا (اللهُ يَلِيمَةُ النِّبِي لَسَّةُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَلَةِ إِنِ اتَّقَيَّةُنَّ فَلَا غَضْمَنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي 44

قَلْمِهِ. مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْلاَ مَعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّعُ لَيْنَهُمَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَٰنُ وَأَقِمَنَ اللهَ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا بُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرَّحْسَ أَهْلَ الصَّلَوَةُ وَهَانِينَ اللّهِ وَالْجَعْنَ اللهَ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا بُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرَّحْسَ أَهْلَ الصَّلَوَةُ وَهَا لِيَحْسَ أَهْلَ السَّمَى مَن اللهِ وَالْمِحْسَدُ إِنَّ اللهِ وَالْمِحْسَدُ اللهِ وَالْمُحْسَدِينَ اللهِ وَالْمُحْسَدُ أَنِي اللهِ وَالْمُحْسَدُ إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَالْمُحْسَدُ اللهِ وَالْمُحْسَدُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### الرسالة الخاتمة الكاملة الناسخة:

يتكون القرآن الكريم من (١١٤) سورة وكل سورة فيها رسالة كاملة شاملة، وأهم ما فيها التوحيد، هذه الصيغة لا تشبه أي كتاب موجود بين يدي أي فرقة من البشر ولا بعد ذلك، فهذا تنزيل إلهي وليس نقلًا ولا تأليقًا، إنه وحي مستقل وليس مكملًا لما قبله، ولكنه يصدق ما كان في الكتب الأصلية التي أنزلها الله على أنبيائه وينسخها كلها، فهو يأمر بالإيهان بها سبقه من الأنبياء والكتب وأن الله أنزلها فعلاً على رسله، إيهانا مجملًا وهو يستغني عن كل ما سبقه، وعن كل كتب الدنيا.

ولو كان هذا الكتاب من تأليف محمد لكان يشبه كتب اليهود والنصارى أو يشبه الشعر العربي ولكنه ليس كأي شيء من هذا أو ذاك.

ولغة القرآن هي اللغة العربية، بالمخالفة أيضًا لما سبقه فقد ذكروا أن كتب اليهود والنصارى كان منها الأرامي والعبري واليوناني والكلداني فقط وليس فيها كتاب عربي.

وأنزل الله القرآن بلسان عربي واضح، وفهم العلماء المسلمون من القرآن أنه تَحُرم ترجمت الأي لغة أخرى: قال تعالى: ﴿ وَمِن قَبْلِم كِنَتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَلَا كِتَنَبُّ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبَهًا لَيْكَ لَذِر اللَّهِ الْقَدَا وَبُشَرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الإنتانًا عَرَبَهًا لَهُ خَف المن التحريف والتبديل، فإن الترجمة كانت من الأسباب التي هيأها الله لحفظ القرآن من التحريف والتبديل، فإن الترجمة كانت من

O TI

أسباب إضاعة الكتب الأصلية واضطراب الطبعات الحالية والتبديل والتحديث من ترجمة لأخرى، وإضافة شروحات للأصول في كتب اليهود والنصارى التي كتبوها بأيديهم فاختلفت من جيل إلى جيل ومن بلد لآخر ومن طائفة لأخرى..الخ

واللغة العربية هي أثرى جميع اللغات في المفردات والمعاني وأكثرها بيانًا وتحديدًا للمعنى المقصود من كل كلمة، وهي لغة الأنبياء وأظن أن كتابهم يشير إلى أن اللغة العربية كانت لغة آدم عَلَيْوالسَّكَمُ وحواء (تكويس ٢: ٢٣)(١)، (تكويس ٣: ٢٠)(٢)، (تكويس ٤: ١)(٣).

ولأن القرآن هو كتاب الصلاة أيضًا، ولأنه لابد من حفظه كما أنزله الله عَرَّبَتُلَ وقرائته بالحرف والتشكيل والوقف والمد...الخ، فإن كل هذا كان من أسباب حفظه كما هو بدون تبديل أو ترك حرف واحد منه على مر العصور.

وصلاة المسلمين في كل مكان حول العالم تكون بالقرآن الكريم فقط، بلغته العربية فقط، وهذا يختلف عن عبادات اليهود والنصارى الذين يُصَلّون صلوات مبتدعة ليست من كتابهم بل ويستخدمون لغات قديمة مندثرة وليست من اللغات التي تكلم بها أنبياؤهم (اليونانية والقبطية) ولا يفهمها الشعب أيضًا، وهذا يخالف كلام معلمهم الكبير عندهم (بولس) في رسالته (كورنثوس الأولى ١٤: ١٤-١٦)(١٤).

لذلك تجدأن من يُسلم من الشعوب الأعجمية يتعلم اللغة العربية، كما فعل الدكتور (موريس بوكاي) الفرنسي وأوضح هذا في كتابه (الكتب المقدسة في ضوء

<sup>(</sup>١) هذه تدعى امرأة لأنها من امري أُخِذَت.

<sup>(</sup>٢) ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي.

<sup>(</sup>٣) وعرف آدم حواء إمرأته فحلبت وولدت قايين وقالت إقتنيت رجلًا من عند الرب.

<sup>(</sup>٤) (لأنه إن كنت أصلي بلسان (لغة مخالفة للعوام)...فالذي يشغل مكان العامّي كيف يقول أمين عند شُكره (ش) لأنه لا يعرف ماذا تقول..) واضح أن بولس يعني: الصلاة بلغة لا يفهمها المصلون.

المعارف الحديثة) فقال إنه لم يعرف حقيقة عظمة القرآن إلا بعد أن تعلم اللغة العربية، فيفهم الأجنبي معاني القرآن السامية ويذوق حلاوته، وترى هذا واضحًا إذا ذهبت إلى العمرة والحبح في مكة والمدينة المنورة، ترى الأجانب يقرأون القرآن باللغة العربية ويدعون الله باللغة العربية وهم يبكون متأثرين بها يقولون، وهذا هو الطريق إلى الفوز بالفردوس.

ولأنه كتاب الله، الكتاب الوحيد الباقي على وجه الأرض كلها، تجده بكل ثقة يأمر بالإيهان بكل الأنبياء والرسل والكتب، ويعلن أن من يرفض الإيهان بنبي أو رسول أو ملك من الملائكة فقد كفر بالدين كله ﴿ قُولُوا مَامَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِنَّ إِرَهِمَ وَالمَنْ وَإِلْمَا وَكُونَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُوكِ مِن دَيْهِمْ لانفرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَعَن كُدُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البّقَاق : ١٣٦]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِيكَ يَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُوكَ أَن يُفرِقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوكَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَعْمُ بِبَعْضٍ

(TT)

وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلكَنفِينَ عَذَابًا مُمُ الكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلكَنفِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴾ [الثناة:١٥٠-١٥١].

ومع ذلك، لم يعتمد على أي كتاب سبق؛ لأن أهلها حرّ فوها بعدة طرق كما سنشرح لاحقًا، ولأن فيه الكفاية عن أي شيء.

كذلك لم يعتمد في إثبات صدقه وتقرير وحيه على البشر كها اعتمد اليهود والنصارى على المجامع الدينية، ولم يجرؤ إنسان أن يضيف إليه أو أن يحذف منه بعد جعه، كها حذف البروتستانت عدة كتب في القرن السابع عشر، ثم أضافها الأرثوذكس على حياء، وأضافها الكاثوليك علنًا، ومازالت ترفضها الطوائف البروتستانية (أكثر من معلى على معيم سبعة كتب كاملة، يدعوها البروتستانت: الكتب المحرفة (أبوكيفا) ويدعوها الأرثوزكس: الكتب المانونية.

وهدذا القرآن لم ينتقده أي إمام من أئمة المسلمين، بينها انتقد أكبر مجمع مسيحي حديث (مجمع الفاتي كان الثاني ١٩٦٥) كتابهم الكبير (العهد القديم) الذي يحوي ٣٩ كتابًا وقال إنها يشوبها البطلان وفيها خرافات (١).

والقرآن لا يختلف من بلد إلى آخر، ولم يخضع للتعديل أبدًا كها يحدث للكتب الأخرى من عصر إلى عصر ومن ترجمة لأخرى ومن طائفة لأخرى ومن بلد لآخر، بل إن القرآن الكريم هو هو كها خطه عثمان بن عفان منذ أربعة عشر قرنًا، في حضور أصحاب النبي تَعْلَلْكُ عَنْ جميعًا وحفظة القرآن.

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب (عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه) للقس/ صموئيل مشرقي -رئيس الطائفة الإنجيلية السابق في مصر. وهو أحد علمائهم وحاصل على بكالوريوس في علم اللاهوت صد، أن المجمع الفاتيكاني الثاني سنة ١٩٦٥ إلى سنة ١٩٦٥ قال إن أسفار العهد القديم تحوي شوائب وشيئ من البطلان. ثم انتقد (القس) الفاتيكان في صـ٧. وتجدهذه المعلمومات بالنفصيل على شبكة المعلومات.

والقرآن كتباب كامـل يجمع خيري الدنيا والآخرة، وهـذا لا أجـده في الكتب الأخرى، وسنشرح هذا أيضًا.

ويختلف عن كتب الآخرين في أسلوب المؤدب المتحضِّر، الذي لا يخدش الحياء ولا يخجل المسلمون من تلاوته كله جهرًا في الميكروفونات وأجهزة الإعلام حول العالم. ولكن من يجرؤ أن يتلو (نشيد الأنشاد٤:٥،٣:٤، ١:٧-٨،٥)(١). و(حزقيال ١٦:٧-٨، ١٦:٢٥، ٣:٣٢-٢٠)(٢). و(أمثال سليهان ١٨:٥-١٩، ١٠)(١٩-١٩)(٢) وغيرها الكثير- علنًا أمام بناته وأمام الجهاهير في أي مكان؟

هذه الكتب يمنعون قراءتها إلا للكهنة وكبار الشهامسة والواعظين العجائز.

وانظر أيضًا إلى الفرق الكبير بين أدب لغة القرآن حين يأمر الله سُبَعَاتَهُ وَتَعَالَىٰ بِتحريم الزواج من الأمهات والأخوات .... النح ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أَمُّهُ لَكُمُّمُ وَكَالْتُكُمُ وَكَالْتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَاتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَاتُ الْأَخْتِ وَالْمَهَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَاتُ اللّهُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَاتُ اللّهُ وَرَبَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ فِي اللّهِ وَالْمَهَاتُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُنَاتُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>١) (... وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرضِهِ حتى أدخلته بيت أبي وحجرة من حبلت بي)، (ثدياك كخشفتي ظبيه توأمين)، (دوائر فخذيك مثل الحُلِّى .. شُرِّ تَك كأس مدورة.. ثدياك.. عنقك..)، (لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فهاذا نصنع لأختنا يوم تُخطب) زواج الصغيرات اللات لم يبلغن الحيض.

<sup>(</sup>٢) (نهد تُدياك ونبت شعرك) أي شعر العانة، (وقَرَّجْتِ رِجليكِ لكل عابر وأكثرتِ زناكِ)، (هناك دُغْدِفتَ ثدييهما وهناك تزغزفت ترائب عُزرتهما)، (وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم (ذكرُهُمُ) كلحم الحمير ومَنِيهم كَمَنيّ الخيل).

<sup>(</sup>٣) (وافرح بامرأة شبابك.. لِيَرُوكَ ثدياها في كل وقت) أي: رضاعة الكبير في الزنا. ثم يفيض في وصف الزانية (هلم نرتو إلى الصباح. نتلذذ بالحب).

3 TE

الموضوع (الويين ١٨:٨٠-١٨) (عورة امرأة أبيك لا تكشف)، ثم يقولون هذا من عند الله؟ ويتهمون القرآن أن أسلوبه غير مهذب؟

والأمثلة كثيرة على عظمة وسمو القرآن فوق كل كتب الدنيا.

أيضًا وجدت أن سيرة نبي هذه الأمة الإسلامية، خير أمة أخرجت للناس، مكتوبة كلها على لسان أصحابه وزوجاته، ونقلها التابعون والمؤرخون والعلهاء، وكذلك أحاديثه صَلَّلتَهُ عَلَيْهِ لا تخالف الكتاب في العقيدة والعبادات وأركان الإسلام وأركان الإيان والإحسان وكل ما في الإسلام، فنجد أنه لم يتكلم ولم يفعل إلا ما أمر الله به، وما يرضى الله وحده لا شريك له.

<sup>(</sup>١) (وقال الله للمرأة: تكثيرًا أتعاب حَبّلك .. وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك).

<sup>(</sup>٢) (ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا؛ لأن الزواج أصلح من التّحرُّق).

<sup>(</sup>٣) (أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب).

<sup>(</sup>٤) (لأن الرجل لم يُخْلَق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل).

وسيرته وحياته تؤكد أنه نبي الله حقًا، فهو بشهادة مؤرخي وعلماء النصارى، ومنهم (كارين أرمسترونج) المؤرخة في كتابها (القدس) أفضل من المسيح عَلَيْهِ السَّكَمْ، في الفصل الحادي عشر (بيت المقدس) (إن محمد حقق نجاحًا مُبْهِرًا في حياته خلافًا لعيسى) عَلَيْهِ مَا السَّكَمْ.

### أسلوب ومحتويات القرآن- رسالة سيدنا محمد صَأَلِلْلُكَانِيرَسَلِّم:

لأن القرآن الكريسم هو كتاب الله، لذلك تجد أن الله يُعرّف البشر بذاته العَلِيَّة، ولم يترك هذا الأمر الخطير لخيال البشر واختراعاتهم، فيقول الله للبشر إن مُنزل هذا الكتاب هو ملك السموات والأرض، ولذلك يتوعد من يكفر بهذا الكتاب بالعذاب الشديد، ذلك لأنه هو الله الديان وحده، وهو الذي أرسل الرسل، كل رسول بلسان قومه، وهو رب الرسل جميعًا من آدم إلى عيسى عَيّهِ السّكرة، وهو الذي أرسل موسى برسالة مثل مذا القرآن إلى بني اسرائيل وإلى المصريين ﴿ الرّ كِتنبُ أَنزَلْنَهُ إِيّلُك لِنُخْرَجُ النّاسَ مِن اللّهُ اللّهُ الذي أَوْلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذي يَسْتَحِبُونَ الْحَيَوةُ الدُّيْنَ عَلَى اللّهُ وَمَا أَرْسَلُنَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ وَهُو الْمَزِيرُ الْمَرِيرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ وَهُو الْمَزِيرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ وَهُو الْمَزِيرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن مَن يَشَاهُ وَهُو الْمَزِيرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ وَهُو الْمَزِيرُ الْمَدِيرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ وَهُو الْمَزِيرُ اللّهُ عَلَى مِن اللّهُ اللّهُ عَن يَشَاهُ وَمُعَلّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وبمنتهى الثقة، دعاكل الخلق إلى البحث عن أي خطأ في القرآن وهذا دليل على أنه كتاب الله وليس كتاب البشر، فلا يجرؤ إنسان على هذا التحدي لأنه لا يوجد إنسان يكتب كتابًا يخلو من الأخطاء في كل المجالات ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّمَانُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللهِ لَوَجَدُوافِيهِ آخَيْلَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(TT)

ولأنه كتاب إلهي حقّا، فإن ما يحتويه يحتاج إلى التعلم من النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَن العلماء من بعده. والعلماء هم ورثة الأنبياء، لذلك أمرنا الله في القرآن أن تقوم فرقة من كل قوم من المؤمنين بتعلم الفقه في الإسلام من علمائه ورأسهم النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ من كل قوم من المؤمنين بتعلم الفقه في الإسلام من علمائه ورأسهم النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَمَاكَاتُ المُؤْمِنُونَ ليحذُروا قومهم من مخالفة شرع الله، وينذروهم بيوم الحساب ﴿ وَمَاكَاتُ المُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا حَكَافَةٌ فَالْوَلا نَعْرَين كُلِّ فِرْقَوْ مِنْهُم طَآبِفَةً لِينَا عَلَيْهُ وَالدِينِ وَلِينُ لِينُولُوا فَوْمَهُم إِذَا رَبَعُوا لِينَ اللهُ جمع في هذا الكتاب أمورًا عظيمة إلا لمن يَسَّره الله له، كما قال النبي صَالِللهُ عَلَيْهُ وَتَعَالَ الموعة الكبيرة. وهذا العلم ليس إلا لمن يَسَّره الله له، كما قال النبي صَالِللهُ عَلَيْهُ وَتَعَالَ الموعة الكبيرة الله به خيرًا يفقهه في الدين». وهذا الأمر لم أجده في الكتب الأخرى أيضًا.

وهذا الكتاب جمع أحكام وأصول العبادات: الصوم والصلاة والزكاة والحج. المخه وهذا ما تفتقد إليه الكتب الأخرى تمامًا ولا يوجد في أيّ منها أي شيء عن أحكام العبادات، لذلك تجد في القرآن الكريم أن الله يأمر النبي متأللة تأيوت الله، وكما أنزلها على البشر أن يُصَلّوا لله الصلاة المأمور بها، في أوقاتها، كما حددها الله، وكما أنزلها على نبيه. وأن يدفعوا الزكاة والصدقات لله، سرًا وعلانية، لأنواع من البشر يحددهم الله، الذي لا يترك أمرًا في العبادة لهوى البشر. فالعبادة لله ولذلك فالأمر لله المخالق الرازق الذي سخّر الكون كله لمصلحة البشر، وهو الذي يعطيهم ما يسألونه قال تعالى: ﴿ قُل إِيبَادِى الَّذِينَ مَامَنُوا يُعِيمُوا الصَّلَوة وَيُمُوقُوا مِتَا رَزَقَتُهُم سِرًا وَهَلَيْهُ مِن قَبِلِ أَن يَأْتِي يَومُ لَل بَيْعَ فِيهِ وَلَا الشَّمَلُ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ النَّهُ وَلَا يَعْمُ النَّهُ وَلَا المَّالَة وَلَا المَّالَة وَلَا المَالَدُة وَلَا المَالَدَة وَلَا الله المُعْلَدُ الله ولذلك عنه المنافقة والمُوقِق المنافقة والمنافقة و

بل إن الله يأمر نبيه محمدًا صَّالِللَّ عَلَيْهِ أَن يقول عن نفسه إنه هو شخصيًا مأمور بالعبادة قال تعالى: ﴿ إِنَّنَا آمِرَتُ أَنْ أَعَبُدُ رَبَ كَعَنْ وَالْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُنْ عَنْ وَأَمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْسُلِيعِيَ اللهُ وَأَنْ أَتَلُوا الْقُرْمَانُ فَنَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنْمَا يَهْتَدِى لِنفَسِمِ وَمَن صَلَّ فَقُلَ إِنْمَا آمَانَا مِنَ الْسُندِينَ الله وَقُوا فَعَندُ يَقُوسَتُم مِن مُنْ مُنْ مُنْ وَمُن مُنْ وَمُن مُنْ الله و ١٠٠].

وأهم ما في القرآن، والذي يفرق بينه وبين كتب البشر، أن الأوامر والنواهي صادرة من الله وحده، الذي أنزل القرآن على محمد وأرسله به إلى الإنس والجن؛ ليشرح فمم عقيدة الإسلام وشرائعه، وليخرجهم من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيهان والتوحيد، ويوضح لهم ما ينفعهم وما يضرهم، ويحكم بينهم بشرع الله في أمور دنياهم، أما في كتب اليهود والنصارى فإن البشر يضيعون ما يشاءون، أشرهم (بولس) في رسالته (كورنتوس الأولى ٧: ١٧، ٧: ٢٥)(١).

وأسلوب الدعوة في القرآن الكريم هو توضيح آيات الله في البشر والكون، الإقناع الكفار بالعقيدة، مثلها جاء في سورة ﴿ يَثْمُ الْحَقَّ مِنَ النّبِتِ وَيُحْفِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَقِيدة وَالْحَقَيْنَ الْمَيْتِ وَيُحْفِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَقِيدة وَالْحَقَيْنِ الْمَيْتِ وَيُحْفِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَقِيدة وَالْحَقَيْنِ الْمَيْتِ وَالْمَيْتُ وَالْمَعْتُ الْحَقِيدة وَالْمَعْتُ وَالْمُوعِ وَالْمَعْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمَعْتُ وَالْمَعْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمُوعِ وَالْمَعْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمُعْتُولُونُ وَالْمُعْتُولُونُ وَالْمُعْتُولُونُ وَالْمُعْتُولُونُ وَالْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ وَالْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ وَالْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ وَالْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ وَالْمُعُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ وَالْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ الْمُعْتُولُونُ الْمُعْتُعُولُونُ ا

<sup>(</sup>١) (وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب... وأما العذارى فليس عندي من الرب أمر فيهن، ولكني أعطى رأيًا.. ).

السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ صَّلُ لَهُ قَنِنُونَ ﴾ [الزفران : ١٩- ٢٦]. لإقناعهم بيوم البعث، وفي سورة ﴿ ادْعُوارَبُكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةٌ إِنَّهُ لاَيُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ وَلاَنْمَسِدُوا فِ الْأَيْوَافِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْا وَطَمَعًا إِنَّ رَجْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِن المُعْتَدِينَ ﴾ [الاَ الْاَيْوَافِ : ٥٥- ٥٦]، وفي سورة ﴿ وَاذْكُر رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَعَرُّكَ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُدُو وَالْأَصَالِ وَلا تَكُن مِن الْقَوْلِ بِالْفُدُو وَالْأَصَالِ وَلا تَكُن مِن النّوَلِينَ ﴾ [الاَ الْاَيْوَافِي : ٥٠٠]. لتعليم البشر آداب الدعاء والذكر. وهذا أيضًا -كالعادة - لا أجده في كتبهم.

#### القرآن هو الرسالة الإلهية:

إن هذا القرآن يُعَظِّم الله وحده لا شريك له تعظيهًا لم أجده في أي كتاب آخر على وجه الأرض ﴿ سُبْحُن رَبِّكَ رَبِّ آلْمِنَّة مَمَّا يَصِفُون ﴿ الْمُرْسَلِين ﴿ الْمُرْسَلِين ﴾ [الْمَوَّاتُكُ : ١٨٠-١٨٠]. لذلك تجد المسلمين يتكلمون عن الله كلامًا لا تجده عند الآخرين فالمسلم يذكر الله بكل خوف وكل حب وكل رجاء، وكل إجلال وتعظيم وتوقير، والآخرين يرون أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعبه المختار، سواء اليهود أو النصارى، لذلك لا يتكلمون عنه إلا بها يليق بالأب فقط، أما الكاهن فهو الأعظم الذي يملك أمور الدنيا والآخرة. هل تفهم ما أعني؟

وجاء في القرآن ما لم تذكره الكتب المحرفة عن الله؛ لأنه لم ينقل عنهم كما يزعمون ولاهو من تعاليم راهب: مثال: إن الله سيسأل الرسل في يوم القيامة عن أقوالهم ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُسُلُ فَيَعُولُ مَاذَا أُجِبَتُمَ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْفُيُوبِ ﴾ [الله ان ١٠٩].

ويذكر بالتفصيل سوال الله لعيسى ابن مريم بسبب الفتنة الكبيرة التي وقع فيها النصارى - لعلهم يتوبون؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَنْمِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النصارى - لعلهم يتوبون؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَنْمِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النَّسَ إِلَى اللَّهُ مَنْ وَنِ اللَّهُ قَالَ اللهُ جَكنك مَا يَكُونُ لِي آنَ أَنُولَ مَا لِيَسَ لِي بِحَقِي اللَّهُ قُلْتُهُ فَقَدْ

عَلِمْتَهُ، نَمْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَهْلُو مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْفُيُوبِ ﴿ مَا تَلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا مَّرَبَى بِدِء أَن الْمُبُدُوا اللهَ رَبِي وَرَبُّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ مَهِيدًا مَا هُمْتُ فِيهِمْ ظَلَّا قَوْلَيْسَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى اللهُ هَذَا يَوْمُ فَلِنَا قَوْلَيْسَنِي كُنتَ أَنتَ الْمَرْبِدُ لَلْكِيمُ ﴿ عَلَيْهُمْ وَبَادُا فَى وَلِينَ تَغَيْر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْمَرْبِدُ لَلْكِيمُ ﴿ عَلَيْهُمْ وَاللهُ هَذَا يَوْمُ لَا لِللهُ هَذَا يَوْمُ لَا لِللهُ هَذَا يَوْمُ لَلْهُ مَن عَنْهُمْ أَلِنَا فَلَا اللهُ هَذَا يَوْمُ اللهُ وَلَا لَهُ مَن عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُو اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَوْلُوا مَنْ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْهُ وَمُواعِنَا فَاللّهُ فَيْعُولُوا مَن عَنْهُمْ أَلِكُولُوا مَنْ عَنْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ مَا مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُن وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

ويحدد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِلَمُ السَّاعَةِ وَيُعَلَّمُ النَّاعَةِ وَيُعَلِّمُ الغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الأَرْحَارِ وَمَا تَدْدِى فَقَتْ مَّاذَا تَحْسَيْتُ فَلَا قَمَا تَدْدِى فَقَتْ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ خَلَا قَمَا تَدْدِى اللّهُ عَلَيه اللّهُ عَلِيمٌ عَلَمُ اللّهُ عَلِيمٌ فَقَا وَتعالى، ويضرب تمون أَلَهُ عَلِيمٌ خَيْدُ خَيِمٌ اللّهُ الله العلم وهو عما لم تذكره كتبهم. قال تعالى: ﴿ وَلُو أَنْمَا فِي ٱلْأَرْقِينِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَنَدُ النّا مِثْلًا لذلك العلم وهو عما لم تذكره كتبهم. قال تعالى: ﴿ وَلُو أَنْمَا فِي ٱلْأَرْقِينِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَنَدُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِيزً حَرَيمٌ ﴾ [المُنتَوانى: ٢٧].

وأن مفاتح الغيب عند الله وحده قال تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَعَاقِعُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْدُمُ مَعَاقِعُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلاَ عَبَدَةُ مَعَاقِعُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلاَ عَبَدَةُ وَيُ ظُلُفَتِ ٱلْأَرْضِ وَلاَ رَظْبِ هُوَ وَيَعْدُمُ مَا فِي كُلُونِ وَلاَ رَظْبِ وَلاَ يَعْلَمُ وَلاَ يَعْلَمُ وَلاَ يَعْلَمُ مِن غُلُونِ وَلاَ رَظْبِ وَلاَ يَعْلَمُ مَن عُمُ مِن غُلُونِ وَلاَ يَعْلَمُ وَلاَ يَعْلَمُ وَلاَ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَلا يَنْعَلَمُ مِن عُمُ وَلا يَعْمَدُ وَلا يَعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَلا يُنْعَلَى مِن عُمْرِهِ وَلاَ يَعْمَدُ وَلا يَعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يُعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَمَا عَمْدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلَا يَعْمَدُونَ وَلَا عَمْ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلاَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ وَلا يَعْمَدُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَا وَالْعَالِقُونُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ والْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالِقُونَا وَالْعَالِقُونُونَا اللّهُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلِعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلَامُ وَاللَّهُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلِعُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلُولُونُ وَلَا مُعْمُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلِقُونُ وَالْعُلَامُ والْعُلِقُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَلِعُلُونُ وَلَا مُعْمُولُونُ وَلَا وَالْعُلُونُ وَالِمُ لَعُلُونُ وَلَا مُعُلِعُ وَلَا م

فهذه بعض من صفات الكهال التي تليق بالتوحيد الواجب على كل بشر أن يؤمن به ويعمل به ولأجله، ويُفرد به الخالق وحده؛ الله، لا شريك له، ولا إله إلا هو، سبحانه وتعالى عها يقولون علوًا كبيرًا.

قواعد الإيمان الصحيح تجدها في القرآن فقط لأنه كتاب الله الوحيد وهي تشمل:

التوحيد الخالس لله وحده؛ قبال تعبالى: ﴿ يَمَا يُهَا اَنَاشُ اَتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِنَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا دِجَالًا كَذِيرًا ۖ وَلِسَكَةً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِى نَسَلَة لُونَ بِدِر وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النَشَاذ: ١].

 <sup>(</sup>١) (نجلسون أنتم أيضًا على اثني عشر كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر) ومنهم يهوذا
المدعو عندهم الخائن. وهذا النص يعني أن يهوذا يدخل الجنة ويعني أنه هو الذي تطوع ليكون
شبيهًا للمسيح ويموت بدلًا منه كما يقول إنجيل يهوذا الذي ظهر هذه الأيام سنة ٢٠١٠.

نفي السرك عَامًا: قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا نُشْرِكُوا بِهِ مَثَنِكَا وَ وَالْوَالِدَيْنِ إِخْسَنَا وَبِذِى الْفُسْرَةِ وَالْبَتَدَى وَالْمَسَدَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْفُسْرَةِ وَالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجَسُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمُنَكُمُ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَ الا فَخُورًا ﴾ [النظا: ٣٦].

الشرك هو أكبر من كل الذنوب، لذلك حرمه الله قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَشْفِرُ مَا دُونَ دَيْكَ لِمَن يَشَاكُمُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَكَ إِنَّمًا عَظِيمًا ﴾ [النَّنَاءُ: ٤٨]. إلى قول م تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَشْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَالِكَ لِمَن يَشَرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدْ صَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ [النَّنَاءُ: ١١٦].

ضرودة الإيان بكل الرسل قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَقِينُ بِبَعْضِ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِك سَبِيلًا ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حُقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِينَ عَذَابًا ثَهِيئًا ﴾ [النَّنَاءُ: ١٥١-١٥١].

ضرورة النحاكم إلى الرسول مَتَوَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَي إلى السُّنَة، والرضا بحكم الرسول مَتَوَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَي إلى السُّنَة، والرضا بحكم الرسول مَتَوَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْ وَرَوْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَكَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا مَسْلِيمًا ﴾ [النظاء: ٦٥].

الإيهان بكل الكتب، وآخرها القرآن قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا عَامِنُوا عِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن فَبَلُ وَمَن يَكُفُر عِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن فَبَلُ وَمَن يَكُفُر عِاللَّهِ وَمَلَتِهَ كَتِيهِ وَالْكِتَهِ وَرُسُولِهِ وَالْمُؤْمِ الْآخِرِ فَقَدْ صَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [الثنال: ١٣٦].

73 2

ونؤمن أن الله أنزل التوراة والزبور والإنجيل من قبل ثم أنزل القرآن مصدقًا لهم، ونسخهم الله بالقرآن لكي يكون كتابًا واحدًا ودينًا واحدًا للدنيا كلها، بعد ما تلاعب اليهود والنصارى بالكتب والعقيدة معًا. قال تعالى: ﴿ وَأَرْلَنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِي مُصَدِقًا لِمَا بَيْكَ يَدَيْو مِنَ الْحَتِّبِ وَمُهَيّمِنًا عَلِيّةً فَاصْحَتُم يَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ الله وَلا تنبّع أهواء هُمْ عمًا لما بَيْكَ يَدَيْو مِنَ الْحَقِيّ لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُم يشرعة وَمِنها عُلِيّةً فَاصْحَتُم الله لَهُ وَلا تنبّع أهواء هُمْ عمًا جَمِيعا فَي الله لَهُ مَعْمَل الله وَلا تنبيع أهواء هُمْ عملاً عَلَيْ وَمُهَيّم الله وَلا تنبيع أهوا المُحَيِّر إلى اللهِ مرّجِعُكُم جَمِيعا فَي الله الله والله الله الله والمنافق فَن الله والمنافق والمن

ومن لم يؤمن بالإسلام، أي: برسالة ونبوة محمد صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَالقرآن والسُّنَة، فلن يقبل الله منه عبادته وعمله في الدنيا، ويخسر آخرته أيضًا، أي: يخلد في جهنم. قال تعالى: ﴿ وَمَن يَنْتَعَ غَيْرَ الْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [النَّمْتَاني: ٨٥].

الصيام فرض، مثلها كان على الأمم السابقة قال تعالى: ﴿ يَهَا يُهُا الَّذِينَ اَمَنُوا كُنِبَ عَلَيْهُا الَّذِينَ اَمَنُوا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ مِن مَرْلِكُمُ المَلْكُمُ تَنْقُونَ ﴾ [التَّبَيَّة : ١٨٣].

الزكاة فرض، وحدد أوجه صرفها أيضًا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ الْفُ فَرَلَهُ وَالْمَا الصَّدَقَتُ اللَّهُ فَرَلَهُ وَالْمَسَدَكِينِ وَالْمَنِيلِ اللَّهِ وَالْبَيْ السَّبِيلِ اللَّهِ وَالْبَيْ السَّبِيلِ اللَّهُ وَالْبَيْ السَّبِيلِ اللَّهُ عَلِيدً حَكِيدٌ ﴾ [النَّقَتَةُ: ٢٠].

وعدم وجود هذه الأحكام في الكتب التي بأيديهم يؤكد أنها ليست هي كتب الأنبياء، فمن المستحيل أن نصدق وجود كتاب إلهي بدون هذه الأصول.

#### العودة بالدين إلى أصله:

قبل اختراع اليهودية والنصرانية، كان الدين هو التوحيد الخالص مِلَّة إبراهيم عَلَيْهَاتُكُم، المائل بعيدًا عن أي شرك بالله، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي هَلَاقِي رَقِيّ إِلَا مِيرَالِهُ مُسْتَفِيوِ دِينَاقِينَا مِلْةَ إِبْرَهِم حَيْهَا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَثُمْتِي وَمُعْتَاى وَمَمَاقِ مُسْتَفِيوِ دِينَاقِينَا مِلْةَ إِبْرِهِم حَيْهَا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ مَلَاقِي وَمُعْتَى وَمُعْتَى وَمُعْتَى وَمُعَاى وَمَمَاقِ اللّهِ رَبِّ الْمُلْفِينَ ﴿ قُلْ الْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ الْمُنْفِينَ اللّهُ وَالْمَالِينَ اللّهُ وَالْمَالِينَ اللّهُ وَاللّهُ مُعْتَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ مُعْتَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِعْلَامِنَ وَلَكُمْ مَوْقَ بَسُونِ وَرَجَعُتِ لِيَسَاقِكُمْ فِي وَكَنْ مَنْ مُنْكُمُ وَقَى بَسُونِ وَرَجَعُتِ لِيَسَاقِكُمْ فِي اللّهُ وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلّه اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللللّه وَللللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلْمُ الللللّه وَلَاللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللللّه وَلَا اللللللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللللّه وَلَا اللللللّه وَاللّه اللللللّه وَاللّه الللللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللللّ

لذلك أمر الله نبيه عمدًا صَالَقَتُ عَلَيْهِ عَلَمْ أَن يَتَّبِعُ ملة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمْ، وهي دين كل الأنبياء، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْناً إِلْيَكَ أَنِ البَّعِ مِلَةَ إِرَكِهِ مَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ الأنبياء، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْناً إِلْيَكَ أَنِ ابْتُعِيمُ مِلْةَ إِرْكِهِ مَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ [الجَنَك: ١٢٣]، والثابت في كتابهم (تكويس ١٢: ٣٣) والسَّر مدي تعني الذي لا يتغير ولا لعبادة الله وحده لا شريك له (تكويس ٢١: ٣٣) والسَّر مدي تعني الذي لا يتغير ولا

<sup>(</sup>١) (فبنى هناك مذبحًا للرب (الكعبة) ودعا باسم الرب)، (وغرس إبراهيم أثلًا في بثر سبع (مكة) ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي = الصمد. وهذه دعوته للحج.

يموت ولم يولد. وقد ذكر (بولس) ملة إبراهيم، وقال إنها لا تشمل اليهود فقط (أتباع ناموس موسى) بل كل الأمم الخارجين من صُلب إبراهيم، أي العرب أولاد إسماعيل- أيضًا، الذين تعلموا الإيمان من إبراهيم، الذي هو والد أمم كثيرة أهمها العرب واليهود (رومية ٤: ١٣ - ١٨)(١).

#### كتاب كل عصر:

وهذا القرآن هو دليل نبوة محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وقد تحقق أمامنا صدقه حين أنبأنا بما يقوله الكفار في كل عصر إلى اليوم حين يهاجمون القرآن والإسلام والوحي المنزل على محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ النَّهُ وَجَع معظمها في سورة مكبة وهي على محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَبْريل عَلَيْهِ النَّهُ وَجَع معظمها في سورة مكبة وهي النَّقَانُ ] وعدد آياتها (٧٧) آية ؟ ليفرق بين الحق والباطل. وفيها يرد على كل أكاذيبهم، وحتى استهزاؤهم بالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَازال الكفار يرددون هذه الأكاذيب بلسان (زكريا بطرس) وأمثاله.

فه أن الكتباب مُوحى به من الله وليس كتاب بشر. ولذلك ينهي هذه السورة بإعجاز علمي فريد قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَلْمَاعَذَبُّ فَرَاتُ وَهَلَا مِلْعُ أَلَمَاجُ وَجَعَلَ بإعجاز علمي فريد قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذَبُ فَرَاتُ وَهَلَا اللّهُ اللّهُ وَجَعَلَ مَنَ الْمَاءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ مُسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ﴾ يَنهُمُ اللّه وَعِيمُ اللّهُ وَهُو اللّه عن وجود (برزخ) بين كل بحرين يلتقيان وهذا أثبته العلم الحديث وأن له خواصٌ تختلف عن صفات البحرين، وعن خلق البشر من (ماء) فاكتشف العلماء أن تكوين الجسم يحتوي على ٧٥٪ ماء.

فمن أعلم محمدًا بهذا إلا خالق البشر والكون؟

<sup>(</sup>۱) (فإنه ليس بالناموس (التوراة) كان الوحد لإبراهيم أو لنسله (بنو إسهاعيل أيضًا) أن يكون وارثًا للعالم، بل ببر الإيهان (ملة إبراهيم)... ليكون الوحد وطيدًا لجميع النسل (فيهم نسل إسهاعيل) ليس لمن هو من الناموس (اليهود) فقط، بل لمن هو من إيهان إبراهيم (الذي يتبع ملة إبراهيم) الذي هو أب لجميعنا (معلم الجميع) كها هو مكتوب إني قد جعلتك (يا إبراهيم) أبًا لأمم كثيرة).

من كان يقول قبل القرن العشرين الميلادي أن الإنسان مخلوق من ماء وأن بين البحرين المالح والعذب (برزخ) إلا محمدًا صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً بأمر ربه؟

وهذا هو نهج القرآن، كتاب كل عصر، ينبئنا بالغيب ويدلل عليه بالآيات الكونية، وبالتعليم الذي لا مثيل له. وسنذكر الكثير من هذا النهج عاجلًا.

وكان القرآن يتزِّلُ متفاعلًا مع حياة السلمين والكفار:

فأجاب الله فيه على كل الأسئلة التي سألها المسلمون والأسئلة التي سألها الكفار واليهود وهم يَتَحدُّون النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَهُ .

وفيها أيضًا الإجابة على ما يردده العلمانيون وغيرهم إلى اليوم وفيها تشريعات هامة لا يستغني عنها البشر إلى اليوم، وفيها التعليم والتوجيه وفوائد عظيمة، ومنها:

جاء في سورة الكهف الرد على أسئلة اليهود للنبي صَّالِللهُ عَلَيْوَسَلَمُ عن قصة أهل الكهف، وقصة ذي القرنين، وقصة موسى عَلَيْوالسَّكَم.

٤٦

وقى ال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُعنِفِقُونَ قُلْمَا أَنفَقْتُ مِينَ خَيْرِ فَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْمَاشَى وَالْمَسْتَكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنَ السَّكِينِ وَابْنَ السَّكِينِ وَابْنَ السَّكِينِ وَابْنَ السَّكِينِ وَابْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

وقى ال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ ٱلْحَرَارِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِسَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ
اللّهِ وَكُفُرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِنْدَ اللّهِ وَالْفِسْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتْلُ وَلَا
يَزَالُونَ يُعَلِيلُونَكُمُ حَقَّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْسُدِهُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ
يَزَالُونَ يُعَلِيلُونَكُمُ حَقَّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْسُدِهُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ
يَزَالُونَ يُعَلِيلُونَكُمُ حَقِلْتُ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيلُ وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّالِ هُمَ فِيها
وَهُو كَافِرُ فَالْوَلِيكَ فَرَافِلِهِ اللّهِ الحَمْرِ الحرام.

وقى ال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَسَكَى قُلْ إِصْلاَحُ كُمُّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللّهُ لَأَعْنَدَكُمُ إِنَّ اللهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ [التَّكِمَّ : ٢٢] للرد على سؤالهم عن التعامل مع اليتامى.

وقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ قُلْ هُو أَذَى فَأَعَّتَزِلُوا النِّسَاتَة فِي الْمَحِيضِّ وَلَا نَقَرَّبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَنُوهُكَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البَّنَاقِ : ٢٢٢] للرد على سؤالهم عن التعامل مع المرأة أثناء الحيض.

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَعُلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَمُمْ قُلْ أَحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجُوَانِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ مُكَالِّبِينَ مُكَالِّبِينَ مُكَالِّ مُكَلِّبِينَ مُكَالِّبِ مُكَالِّبُهُ مَا مَلْهُ عَلَيْهُ وَالْقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ مَرِيعُ لَلْحَسَابِ ﴾ [إنااتا على عن الحلال لهم من الطعام وما تمسكه حيوانات الصيد.

وقال تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَلِمَانَ مُرْسَعَا قُلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقِهَا إِلَا هُوَ ثَقُلُتْ فِي السَّسَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلّا بَعْنَةُ يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِقٌ عَنْهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الاَجْزَافِ: ١٨٧]، للرد على سؤالهم عن الساعة.

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ يَدُو وَالرَّسُولِ قَاتَمُواْ اللّهَ وَاصْبِلِحُوا وَالله عَنِي الْمَسْدِهُ وَالْسُفَالُ عَنِي الْمَسْدُمُ وَالْسُفَالُ عَنِي مِصِيرِ الجبال في يوم القيامة قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالُ وَلِلْهِ عَلَى وَسُؤَالُ الْمَعْدُونَ وَلَا الْمَالُونَ وَمَا الْمَيْلُونَكَ عَنِ الْمُعْلِقِينَ وَالله المَعْلَى وَمُولِمُ الله القيامة قال تعالى: ﴿ وَلَا لَلْمِينَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ

ويسرد على طلبهم أن ينزل القرآن جملة واحدة قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَوَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

النصارى يرددون نفس الأقوال إلى اليوم مع أن الردود مكتوبة في القرآن منذ أربعة عشر قرنًا ببلاغة منقطعة النظير. ولكنهم يكذبون بالقرآن بدون أن يقرأوه ويعلموا تفسيره كما قال الله عنهم منذ أنزل القرآن على عمد صَالْلاَتُكَنِّدوسَلَة : ﴿ بَلَ كُذْبُواْ بِمَا لَرْ يُحِيطُواْ بِعِلْيهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَانَظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِهَمُ النَّالِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَانَظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِهَمُ ٱلظَّالِينَ ﴾ [ يُقانِيْ : ٢٩].

#### القرآن هو كتاب الأدب الإلهي الذي لم تدخل فيه أيدي البشر:

قلنا سابقًا إن القرآن يخلو تمامًا من سب الأنبياء ومن الفضائح والكلام الجنسي والخرافات والتضاريات التي ملأت الكتب التي كتبوها بأيديهم وينسبونها إلى الله، شبكاتة وتقال عما يقولون علوًا كبيرًا، وإن جمعناها تحتاج إلى كتب متتالية. ونعطي أمثلة من كتبهم:

(هوشع ۱: ۲)<sup>(۱)</sup>، و(هوشع) تعني (يسوع)، (إنجيل متى ١٥: ٢٥-٢٦)<sup>(۲)</sup> وخاصة في طبعة (كتاب الحياة) تجد (يسوع) يسب المرأة التي ترجوه أن يشفي ابنتها، قائلًا لهذا ليس من حقها لأنها من جنس الكلاب أولاد الكلاب (جراء الكلاب).

وفي (رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٣: ١٣) (١٣) يقول إن المسيح صار ملعونًا أي مطرودًا من رحمة الله.

تعالوا إلى القرآن الكريم، تجدوا أن الله علمنا فيه آدابًا لم تذكرها الكتب التي بايدي اليهود والنصارى وغيرهم. وهي آداب لا غنى عنها للأمم الراقية، ولمن يستحقون الجنة، ومنها:

<sup>(</sup>١) (أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك (امرأة زِنَى وأولاد زِنَى).

<sup>(</sup>٢) (فأجاب (يسوع): ليس من الصواب أن يُؤحد خُبز البنين ويُطرح لجراء الكلاب) طبعة (كتاب الحياة-الإنجيل).

<sup>(</sup>٣) المسيح إفندانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة (ملعونًا) لأجلنا لأنه مكتوب (في التوراة) ملعون من عُلَق على خشبة (الصليب).

ا - آداب الاستئذان، قبال تعبالى: ﴿ يَكَانُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَثُواْ لَا تَدَخُلُواْ يُمُوثُا عَلَيْ يَهُوْتِكُمْ مَكُونُ اللَّهِ مَا مَكُونُا اللّهِ مَلْكُمْ اللّهُ مَلَكُمْ اللّهُ مَلَكُمْ اللّهُ مَلَكُمْ اللّهُ مَلَكُمْ اللّهُ مَلَكُمْ اللّهُ مَلَكُمْ اللّهِ مَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ مِنكُونُ فِينَ اللّهُ مَلِكُونُ فِينَ اللّهُ مَلَكُونُ فِينَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهِ مَلْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٢ - حدود إظهار زينة المرأة: قال تعالى: ﴿ وَأُل إِلْمُؤْمِنُونَ يَعْشُضُنَ مِنْ أَبْصَلْهِنَ وَيَعْفُضُنَ مِنْ أَبْصَلْهِنَ وَيَعْفُظْنَ فُرُوجُهُنَ وَلا بُنْدِين زِيئَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُ رَمِنْهَا وَلْمَصْرِينَ عِصْرُونَ عَلَ جُنُوبِهِنَّ وَلا بُنْدِين زِيئَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْسَامِهِنَ أَوْ مَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوْ التَّيْمِين مَنْ لِيعْمَلُ أَوْ بَنِي إِنْ وَيُوبُولُ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَنْهُ ٱلْمُؤْمِنُون كَعَلَكُونُ تُعْلِيمُ وَلا يَصْرِينَ وَلَوْرَ : ٣١].

٣- فرض الحجاب على النساء والبنات وأولهن أسرة النبي صَالَة اللهُ قَالَ تعالى:
 ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّبِي قُلْ لِأَزْوَنِهِ فَوَيَنَا لِكُ وَنِسَلَم ٱلمُؤْمِنِينَ يُدِّينِ عَلَيْهِ فَي مَنْ جَلَيْدِيهِ فَي ذَالِكَ أَدْفَ أَن يُعْرَفْنَ فَلا فَي إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٤- تحريم الوقوع في أعراض النساء بالكلام، وعقوبته قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ رَبُونَ اللّهِ عَمْ الْفَنيقُونَ ﴾.
 المُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَّاتُوا بِأَرْبَعَةِ ثُمَاللَّهُ فَالْبَلِدُوثَرَ شَنَايِنَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُ مُ شَهَادَةً أَبْدَاً وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَنيقُونَ ﴾.
 الشخصنن ثم لَرَيَّاتُوا بِأَرْبَعَةِ ثُمُاللَةً فَلْجَلِدُوثَر شَنَايِنَ جَلْدَةً وَلا نَقْبَلُوا لَمُ مُ شَهَادَةً أَبْدًا وَلَيْنِ عَلَى اللّهِ وَلَا إِنْ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٥- آداب الدعوة إلى الإسلام قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكِ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بألْمُهُ تَدِينَ ﴾ [الخِنْك: ١٢٥].

٦- آداب التعامل مع النبي صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ، قيال تعيالي: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُهَا ٓ الرَّسُولِ يَنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم مَعْمُ أَقَد يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ بَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ مَنْ أَمْرِهِ: أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْبُصِيبَهُمْ مَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [ولار: ٦٣].

٧- منع المؤمنين من سب الكفار قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهم مَّرْجِمُهُمْ فَيُكِيِّنُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنظان ١٠٨]

٨- الشكر على الطعام قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَاصْعُلُوا مِن طَيْبَنْتِ مَا رَزَقَنَكُمُ وَأَشْكُرُوا يَلِدِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ مَسَّبُدُونَ ﴾ [التَّبَاقَ: ١٧٢]

9- ذكر اسم الله على الطعام قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ ٱمَّمُ اللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَاينتِدِ مُوِّمِنِينَ ﴾ [الأنظاء: ١١٨]

• ١ - رد التحية قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّواْ إِلْحَسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ حَسِيبًا ﴾ [النَّنَاذُ: ٨٦].

١١ - تقديم مشيئة الله حين ننوي عملًا قبال تعبالي: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِلْنِي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًّا ١٠﴾ إِلَآ أَن يَشَلَهُ اللَّهُ وَاذْكُر زَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَقِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَيْنَ ﴾ [الكونا: ٢٣-٢٤].

١٢ - إذا طلب العدو السلام في الحرب نجيبه قال تعالى: ﴿ وَإِن جَنَا وَالسَّلِّمِ فَأَجْنَعُ لْمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الانفّالا: ٦١]. ١٣ - دعوة الأسرى الكفار إلى الإيهان بالله، فالإسلام دين ليس فيه تعذيب الأسرى أو قتلهم قبال تعدليب الأسرى أو قتلهم قبال تعدل ﴿ يَكَانُهُمُ النَّبِيُ قُلُ لِمَن فِي آلِيكُمْ مِن الْأَسْرَى إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فَالْويكُمُ خَيْرًا وَقَلْهُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ رَحِيدٌ ﴾ [الانقاق: ٧٠].

18 - إنقاذ المشرك المستجير بالمسلم في الحرب، حتى يسمع كلام الله، ثم نوصله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَازَكَ فَأَجِرَهُ حَقَى يَسْمَعَ كُلَمَ اللهُ مُعَالَمَ فَيه على نفسه قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَازَكَ فَأَجِرَهُ لَي المُكان الذي يأمَّمُ وَمُ لايهم قَوْمُ لايهم لمُونَ ﴾ [النَّوْنَةُ : ٦]، فهو ليس دين غدر بل عدل حتى مع العدو.

٥١ - لبس أفضل الملابس لأجل العبادة قال تعالى: ﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُدُوا زِيلَتَكُمْ عِندَ كُلُ مَسْجِدٍ وَكُونُ وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴾ [الاَتِمَاتُكُ : ٣١].

إِنَّمَا حَرَّمٌ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْعَةَ وَالدُّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِيرَ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَا حَلَالُ وَهَلَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُّ إِنَّ الَّذِينَ يَفَتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَا مَنْعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الجَنْك :١١٤-١١٧]، وقدال تعدالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا مَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَمِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَدَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُنآ أَقِ وَلَا نَهُرهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلا كَربيكا اللَّهُ مَا جَنَاحَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل زَّتِ آرْحَهُمَاكًا رَبَّيَانِي مَعْيِرًا ﴿ وَيُكُوا أَعْلَرُ بِمَا فِي نَفُوسِكُرْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَزَّبِينَ عَفُورًا ۞ رَمَاتِ ذَا ٱلْقُرِقَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَآبَنَ السَّبِيلِ وَلَا نُبُذِرُ تَبَّذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْتُبَذِينَ كَانُوٓا إِخْوَنَ ٱلشَّبَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ. كَفُورًا اللهُ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْيَعْلَةَ رَحْمَةِ مِن زَيِكَ نَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَوَلا مَيْشُورًا ١٠٠ وَلا جَعْمَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ حُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن بَشَآةُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٠ وَلَا نَقْنُكُوا آوَلَدُكُمْ خَشْيَة إِمْلَتَّ غَنْ نَرُوْقُهُمْ وَإِيَّاكُورُ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَهُمْ حَالَا خِطْكَاكِيرًا اللهِ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّيُّ إِنَّهُ كَانَ فَنجِشَةً وَسَكَة سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقَتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَمَلُنَا لِوَلِيِّهِ. شُلْطَنَنَا فَلَا يُشرِف فِي ٱلْفَتْدَلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا اللهُ وَلَا نَقَرَاوُا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَآوَفُوا بِالْعَهَدُّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْعُولًا اللهُ وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلَيْمْ وَزِنُوا بِالْفِسْطَاسِ السُّنْيَقِيْجُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمَصْرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُ أُولِيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ۞ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن غَنْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ لَلِمِالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيْقُهُ عِندَرَيِكَ مَكْرُوهَا ﴿ وَلِكَ مِنَا أَوْحَق إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴾ [الإنبَّلَة: ٢٣-٣٩]، وغيرها الكثير. اقرأوا القرآن وتعالوا إلى الإسلام، تدخلوا جنة ربكم بسلام وتنالوا خيري الدنيا والآخرة، وتنجوا من الهلاك في جهنم والعياذ بالله.

# الله يوضّح للعالم كيف تم تحريف الكتب السابقة من قبل نزول القرآن الكريم

ويؤكد على صدقه في هذا الأمر باختلافهم في كتبهم، وشكّهم في صحتها، وتفرقهم في الاتفاق على ما تحتويه، كها شرحنا لكم منذ قليل؛ وذلك لأنهم اتبعوا أهواءهم.

[10-11:65

## فأخبر الله سبحانه وتعالى عن تحريفهم لكتابهم من قبل الإسلام:

ا – أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندالله قال تعالى: ﴿ فَرَيْلُ لِلَّهِ بِنَكْمُنُونَ الْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا يهد فَمَنا قَلِيلًا فَوَيْلًا لَهُم مِّمَّا يَكُوبُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا يهد فَمَنا قليل اللّه الأصلية مِمَّا يَكُوبُونَ ﴾ [البّيَّةَ : ٢٩]، فهذا دليل على أن الكتب الأصلية كانت بأيديهم قبل الإسلام، وحرّفوها وكتبوا كتبًا جديدة من تأليفهم، وقالوا إنها هي الكتب الأصلية كها هي وكها أنزلها الله؛ ليشتروا الدنيا بهذه الكتب المؤلفة المخترعة، ولا يتبعون كتاب الله، وخاصة ما جاء فيه من البشارات بمحمد صَرَّاتَتُمَعَيْوَتِكُمْ وبالإسلام والقرآن الناسخ لما معهم، ظانين أنهم بذلك تكون لهم السياهة في الدنيا والدين، مع

أن الله حرم عليهم هذا، هذا كما ذكر كتابهم الذي بأيديهم الآن (تثنية ٤: ٢)(١١)، والنهي المذكور وتحريم الزيادة والحذف في (رؤيا يوحنا ٢٢: ١٨ - ١٩) هما دليل على أن الله علم أنهم سيفعلون هكذا بتلك الكتب وقد فعلوه كما ذكر كتابهم أيضًا (أرميا ٢٣: ٣٦، وأرميا ٨:٨)(٢).

وعندنا أيضًا طبعة جديدة لكتبهم اسمها (الإنجيل-كتاب الحياة) تم تحريف كل سطر فيها بالتغيير والتقديم والتأخير والحذف والإضافة. وأعطي مثالًا واضحًا منها في (إنجيل متى ٥: ١٧) قول المسيح في الطبعة الأصلية (الكتاب المقدس) (ماجئت لأنقص بل لأُكمِّل) كتبوها في الطبعة الجديدة (كتاب الحياة): (لأُكمِّل) ليزعموا أنه لا يوجد نبي بعد المسيح الذي أكمل الرسالة والدين.

٣- أنهم أخفوا كثيرًا من الكتاب قال تعالى: ﴿ وَمَاقَدُرُوا اللّهَ حَتَى قَدْرِهِ ا إِذْ قَالُوا مَا الْهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) (تثنية ٤: ٢) (لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم به).

<sup>(</sup>٢) أما وحي الربّ فلا تذكره... إذ قد حرّفتم كلام الإله الحيّ) (كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقًا إنه إلى الكذب قد حرفها قلم الكتبة الكاذب).

منتدى الدكتور وديع أحمد www.wadee3.fi5.us/montada منتدى الدكتور

خَوْضِهِمْ يُلْمَبُونَ ﴾ [الآلها: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْمُ مِنَا كُنتُمْ قُنْفُوت مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن صَيْدِر فَدْ جَاءَ كُمْ مَن الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَيْمُ فَذَى لَكُمْ حَيْدِر فَدْ وَاضع حَيْدِر فَدْ جَاءَ حَمُ مِن الْعِهدا واضع بين سطور كتب (العهدالقديم) أنه يوجد عدة كتب لأنبياء مختلفين، ولا وجود لها بين دفتي كتابهم (١).

وكذلك استشهدت الأناجيسل بنبوءات من الأنبياء السابقين على المسيح، ولا نجدها في كتب الأنبياء أيضًا<sup>(٢)</sup>.

٤- وقد أنزل الله في القرآن بعضًا مما حرفوه، وعفا عن الكثير. وهذا يدل على كثرة ما أخفوه من الكتب الأصلية وكثرة ما حرفوه، وما أضافوه. إنظر إلى الفرق بين الوصابا العشر في كتابهم، وما ذكره الله عنها في القرآن الكريم، ستجد أن القرآن الكريم أوضح وأكمل من كتابهم. (خروج ٢٠: ١-١٧) (٣)، إقرأ قول الله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَدَّمَ

<sup>(</sup>۱) سفر (باشر) الذي كتبه يشوع (يشوع ۱: ۱۳) وداود (صبموئيل الثاني ۱: ۱۸). أخبار (ناثان النبي) و (نبوة أخيًا الشيلوني) و (رؤى يعدو الرائي) الذي كتبوا عن سليمان و (أخبار شمعيا النبي) و (أخبار عِدّو الرائي) المذكورين في (أخبار الأيام الثاني ۹: ۲۹، ۲۲: ۱۰) وهي كتب أنبياء كها ترى عزيزي القارئ. وغيرهم الكثير.

<sup>(</sup>٢) (أنبياء قالوا أن يسوع سيدعى ناصريا) في (متى ٢: ٣٢) ولم نجد أثرًا لهذه النبوءات و (مسيا) الذي تكلم عنه أنبياء بني إسرائيل كها ذكر (إنجيل يوحنا 1: ٤،٤١ ؛ ٥٠) ولم تجد هذا الإسم في الكتب التي بأيدينا لأنبياء بني إسرائيل؟ فمن أين أتى اليهود والسامريون بهذه النبوءة؟ لا ندرى.

<sup>(</sup>٣) (ثم تكلم الله بجميع هذه الكليات قائلًا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالًا منحوتًا ولا صورة ما عافي السهاء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض (لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من مبغضي وأصنع إحسانًا إلى الوف من عبي وحافظي وصاياي لا تنطق باسم الرب إلهك باطلًا؛ لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلًا، اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم

رَبُّكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْا تُسْرِكُوا بِهِ سَنَيْنَا وَبِالْوَلِانِ إِحْسَنَا وَلا تَقْدُلُوا الْوَلدَكُم بِنَ إِمْلَقِ خَنْ اللهِ وَمَن اللهِ مَنْ اللهُ وَمَن اللهِ مَن اللهِ وَمَن اللهُ وَمَن اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَن اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَن اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمُن اللهِ اللهِ وَمُن اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمُن اللهِ وَمُن اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥- وكذلك تحريفهم الكلام من بعد مواضعه: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَخُونِكُ الَّذِينَ يُسَكِيعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنًا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَرَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن الَّذِينَ هَادُوا مَسَكُعُونَ اللَّذِينَ هَادُوا مَسَكُعُونَ إِلَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللْمُولِمُ الللَّهُ الللْمُولِمُ ا

٦- ويلبسون الحق بالباطل، ويكتمون الحق: قال تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْحَقِّ بِٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْمِسُونَ ﴾ [ الْتُلَمَّانِيُّ : ٧١].

السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملًا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك؛ لأن في ستة أيام صنع الرب السهاء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك كي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل . لاتزن. لاتسرق. لاتشهد على قريبك شهادة زور. لاتشته بيت قريبك. لاتشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئًا عما قريبك) وانظر إلى التناقض في كتابهم المحرف: -(حزقيال ١٨: ٢٠) (الابن لا يحمل من أيم الأب...) -(أشعياء - ٤: ٢٨) (أما عرفت أم لم تسمع. إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا. ليس عن فهمه فحص) بدون تعليق.

٧- ويقولون على الله الكذب، بها الفوه وزعموا أن الله أمرهم به، وهم يعلمون أنهم كاذبون قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُوَدِّو إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنَطَارِ يُوَدِّو إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنَطَارِ لَكَوْدَو إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤدّوه إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلِيْهِ قَالِهَا ذَاكِ بِأَنْهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَيْرَون سَابِيلٌ وَيَعُولُونَ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٨- وأيضًا إِنَّ اللسان: قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَنَرِيتَا يَلُونَ ٱلْسِنَتَهُم وَإِلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَعُولُونَ عَلَ مَن الْحِتَبِ وَمَا هُوَ مِن عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ اللّهِ وَقال تعالى: اللّهِ الْكَتَبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [التَّمَانِينَ على جهل الشعب بالكتاب وقال تعالى: ﴿ وَمِنهُمْ أَيْتِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبُ وَلَا أَمَانِينَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَشْلَمُونَ ﴾ [التَّمَانُ : ٢٨]، ويرد الله عليهم في هذا الأمر قال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُدُبُونَ ٱلْكِنَبَ وَلَيْ لَهُمْ مِنَا يَكُوبُونَ هَلَا اللهُ عِنْدَا يَنْ عَلَى اللهُ عِنْدَا يَنْ عَلَيْ وَإِنْ هُمْ مِنَا يَكُوبُونَ هَلَا يَعْدُونَ الْكِنبَ وَلَيْنَ لَكُمْ مِنَا يَكُوبُونَ هَلَا اللهُ عَندا الله عِند اللهِ لِيَشْتُوا بِهِ مُنْمَا يَلْهِ لِيَسْتَكُوا لِهُمْ مِنَا يَكُوبُونَ هُلَا أَنْ يَكُدُبُونَ ٱلْكِنبَ وَلَيْلُ لَهُمْ مِنَا يَكُوبُونَ هَلَا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَندا الله وَيَنْ لَلهُمْ مِنَا يَكُوبُونَ أَلْ أَنْهُ مَن اللّهِ عَندا اللهُ مَن اللهُ عَهْدَا فَلَن يُعْلِفَ اللهُ عَهَدَالَ اللهُ عَند اللهِ عَنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَندَا مِن وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَكَارُ إِلّا آنَكُما مَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَندَا اللهُ عَند اللهِ عَندا اللهُ عَلَى اللهُ عَند اللهِ عَندا اللهُ عَندا اللهُ عَلَا اللهُ عَندا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَندا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

9 - تحريف الكتاب كله جملة واحدة كها ذكرنا عها حدث في تغيير طبعة (الكتاب المقدس) كلها في طبعة (كتاب الحياة) التي تخالفها في كل سفر: قال تعالى: ﴿ أَفَنَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ مُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّقُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ مَن يَعْلَمُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّقُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ مَن يَعْلَمُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّقُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ وَمُعْمَ يَعْلَمُونَ كَانَ النّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

١٠ ولا يخبرون الناس بها يعلمونه من كتابهم عن النبي صَالَتُهُ عَلَيْهُ الحاتم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْمُهُمْ إِلَى بَعْنِ قَالُوا التَّعَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِيُحَاجُوكُمْ بِدِه عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا لَعْقِلُونَ ﴾ [التَّمَةُ : ٢٧].

### التحدير، مع التعليم، للإقناع لعلهم يهتدون:

من أجل كل ما سبق، يُحدِّر الله أهل الكتاب خاصة لأنهم عندهم في كتابهم البشارات بالإسلام وبمحمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (انظر كتابي: «البشارات» تجد فيه ٩٣ بشارة بالإسلام وبسيدنا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ موجودة في كتبهم إلى اليوم):

فقال لهم الحتى سُبْعَالَهُ وَتَعَالَى إِن الفِطرة التي فطر الناس عليها وجبلهم على قبولها بعقولهم وقلوبهم، هي الإسلام، ولذلك تظهر في قلوب الذين يسلمون منهم قال تعالى: ﴿ وَلِفَا يُثَلَ عَلَيْهِمَ قَالُونَ عَلَيْهِمُ الْوَلَيْكَ يُؤْتَوَنَ لَجَرَهُم مَّرَيَّيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ الْوَلَيْكَ يُؤْتَوَنَ لَجَرَهُم مَّرَيَّيْنِ مِن مَبْلِيدِ مُسَلِينَ ﴿ وَلِفَا يُنْكُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وأعلمهم أن تكذيبهم بنبوة عمد صَالَتَهُ عَنَيهِ هِو تكذيب بالساعة لأن بعثة محمد صَالَتَهُ عَنَيْهِ وَمَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَالًا اللَّهِ عَنْهُ مَن علامات الساعة قال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَنْهُ مَا خَدُوكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَالْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَالْكُوا عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَا عَلَ

ولأجل ذلك يحذرهم الله من سوء عاقبة محاولتهم لإضلال المسلمين قال تعالى: ﴿ وَدَّت طَّالَهِنَةُ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُغِيلُونَكُ وَمَا يُغِيلُونَكُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَكَ ﴾ [النَّمَانَ : ٢٩]. فليحذر المسلمون من مودتهم.

كما أن الله يحدد المسلمين أيضًا عما يفعله أهل الكتاب منذ نزول القرآن إلى يوم القيامة الإضلال المسلمين. وقد صدق الله ودل على صدق نبوة محمد صَّالِللَّهُ عَلَيْهُ وَصحة القرآن. ومما ذكره الله أن بعض أهل الكتاب يتظاهرون بالإيمان بالإسلام ثم يعودون إلى الكفر لتشكيك المسلمين والنصارى في الإسلام قال تعالى: ﴿ وَقَالَت مَّلَإِنَهُ ثَيِنَ أَمَّلِ الْكِتَنِ مَا يَوْكَ المسلمين والنصارى في الإسلام قال تعالى: ﴿ وَقَالَت مَّلَإِنهَ ثَيْن اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَالل

ويحذر الله المسلمين من غدر أهل الكتاب بهم قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنِطَارٍ يُوَزِّوهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا مُمْتَ عَلِيْهِ فَآيِما مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا مُمْتَ عَلِيْهِ فَآيِما مَنْ إِنَّ غُهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الدُّيْنِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلِي اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [التائيك: ٧٠].

ويبين للمسلمين خطورة تسلط أهل الكتاب على المسلمين، سواء بالاحتلال أو بالانقياد إليهم والسير في ركبهم بزعم الخضارة لأنهم لن يرقبوا في المسلمين عهدًا ولا ذمة، بل يعتمدون عليهم قال تعالى: ﴿ حَكَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْتُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْمُنُونَكُم بِأَفْرَهِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَسْتَمُكُمْ فَسِقُونَ ۞ ٱشْتَرَوّا بِعَاينتِ ٱللّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَمَكُنُواْ عَن سَبِيلِهِ أَبُّهُمْ سَكَةَ مَا كَانُوايَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْفُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ النُمْتَدُوك ﴾ [النَّقَمَا: ٨-١٠]، وقد ظهر هذا واضحًا حين احتل النصاري بلاد المسلمين وسيطروا على عقولهم، بدعوى الحرب على الإرهاب والثقافة وحرية المرأة وحقوق الإنسان.. الخ. فتجدهم كل يوم يقتلون من المسلمين الذين عاونوهم على احتلال بلاد المسلمين تحت زعم الخطأ. انظر لما يحدث يوميًا في باكستان وأفغانستان والعراق، والبقية تأتي بسبب خضوع المسلمين لهم ومخالفة كتاب الله.

وانظر إلى أعجب الأمور، والتي نراها اليوم على الفضائيات وفي الصحف وعلى الشبكة العنكبوتية، ليؤمن كل إنسان أن القرآن كتاب الله وأن محمدًا رسول الله: قال تِعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّ كَيْبِيرًا مِنْ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِالْبَيْطِلِ وَيَصُدُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْيَزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِظْبَةَ وَلَا يُنفَقُونَهَا في سَبِيلِ اللَّهِ فَبَيْتِرَهُم بِعَذَابِ أَلِيرٍ ﴾ [التَّنْتَا: ٣٤]. أخبرنا الخالق سُبْحَانة وَتَعَالَ أن كشيرًا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن الإسلام. بينها يظن الناس أنهم أهل التدين العابدون الزاهدون. وهذا ظهر علنًا في سيرة القمص زكريا بطرس التي انفضحت على الإنترنت، وكرادلة الفاتيكان، وغيرهم من البعثات التنصيرية

والمستشرقين، فهل تعلم المسلمون من كتاب رجم ؟ في أغلب الأحوال: كلا. وإلا لما انتشرت المدارس والمعاهد والجامعات النصرانية ومستشفياتهم وأديرتهم وإرسالياتهم في بلاد المسلمين بطولها وعرضها. هل يخبرني أحدكم لماذا يأتي الرهبان الفرنسيسكان ويؤسسون أديرة ومعاهد في بلاد المسلمين؟ هل لأن الرهبنة عندنا أفضل من عندهم والزهد في بلاد المسلمين مقبول عند رجم؟ أم هي حرب منظمة يقودها الرهبان كها أنبأنا المولى عَرَّبَها ؟ هل تصدقون القرآن الآن؟ ياليت!!

ولقد تأكد للدنيا كلها صدق ما أخبرنا به الله في القرآن عن أهل الكتاب:

وقد تحقق كله بالحرف ومازال يتحقق. وهذا من أدلة نبوة محمد صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَ وَهَا الْمُسَلِمُونَ و وهو إعجاز قرآني لا مثيل له في صدق النبأ. فاقرأوا معي أيها المسلمون وتعجبوا من جهلكم بكتاب ربكم وبطبيعة القوم الذين تعيشون معهم:

١- الرهبانية بدعة، وكثير من الرهبان مفسدون: قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ الْدِينِ مَرْسُكُونَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (ولكن الروح يقول صريحًا إنه في الأزمنة الأخيرة (أي قبل زمن النبي الحاتم) يرتد قوم عن الإيهان تابعين أرواحًا مُضِلَّة وتعاليم شياطين... مانعين عن الزواج وآمرين أن يُمتنع عن أطعمه قد خلقها الله لتُتناول بالشكر...) وكان بولس نفسه من أوائل المانعين عن الزواج كها ذكر في رسالته (كورنثوس الأولى ٧: ٨، ٣٢).

**11** 

الشيطان وهو معصية لله. وبالمثل يقول كل طوائف البروتستانت، وهم أكثر من أربعهائة طائفة، ويمثلون أغلبية النصارى في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، وينتشرون في كل بلاد العالم.

وقد تأكد هذا من كشرة اعتذار بابا روما (بندكت) الحالي في كل أجهزة الإعلام وفي كل البلاد، عن الاعتداءات الجنسية لرجال الدين الكاثوليك كلهم على الأطفال والبنات؛ لأن رجال الدين الكاثوليك كلهم من الرهبان ولا يتزوجون.

وأخبرنا الحق سُنكاته وَقالَ في القرآن الكريم عن دخول بعض أهل الكتاب في الإسلام وخشوعهم لله قبال تعبالي: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلْتِكُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِمِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم الك الله سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [الكتل : ١٩٩]، ودخول النصاري في الإسلام يتزايد كل يوم حتى خاف منه النصرانية في كل بقاع الأرض لأنه سيقضي على المسيحية بالإيهان فقط. فقاموا يحاربون الإسلام، في صورة حرب على المآذن والمساجد في أوروبا، والحرب على النقاب والحجاب، وحرق المصاحف، وقتل المسلمين أيضًا بزعم الحرب على الإرهاب. ولكن لا شيء من هذا يهدم القرآن في نفوس المسلمين لأن الله يسّره للحفظ في الصدوركها وعدنا منذ أربعة عشر قرنًا فحفظه الكبار والصغار وسيظلون يحفظونه إلى ما شاء الله قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْمَانَ لِللِّكِرْ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِر ١٠٠٠ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَكَانَ عَلَابِ وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَوْمَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ خَسْ مُسْتَيْرِ ﴿ تَنِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَنْلِ مُنقَعِرِ اللَّهِ مَكَانَ عَدَابِ وَنُدُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَتَرَا الثَّرَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ [المَنتُ ل : ١٧-٢٢]، فكان هذا الحفظ في الصدور من الأسباب التي هيأها الله للقرآن وحده ليحفظه من أي تحريف. وهذا الحفظ من إعجاز القرآن أيضًا ومن أدلة نبوة محمد صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأنبأن المولى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: أن القوارع، وهي المصائب التي تقرع القلوب من شدتها، تصيب بلاد الكفار وما حولها إلى يوم القيامة. ويعني الذين كفروا بالقرآن فسال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرُ النَا شَيِّرَتَ بِدِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُلِعَتَ بِدِ ٱلْأَرْشُ أَوْ كُلِمَ بِدِ ٱلْمَوْقَى بَل يَلْدِ ٱلْأَمْرُ عَال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرُ النَا شَيِّرَتَ بِدِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُلِعَتَ بِدِ ٱلْأَرْشُ أَوْ كُلْمَ بِهِ الْمَوْقَى بَل يَلْدِ ٱلْأَمْرُ عَلَا اللهُ اللهُ مَا تَعْلَى النَّاسَ جَدِيمًا وَلا يَزَالُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا تُعِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قَارِعَةً إِنْ قَلُ قَرِ بِهَا مِن دَارِهِمْ حَقَى يَأْتِي وَعَدُ اللّهُ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [الشّغة ذ: ٣١].

فترى الأعاصير تضرب أمريكا وما حولها، والزلازل لا تنقطع عن اليابان وإيران، والفيضانات لا تنتهي من الصين والهند ووسط أفريقيا النصرانية، والبراكين في إيطاليا، والحرائق في أستراليا وروسيا وأمريكا باستمرار. وهكذا تستمر الضربات المدمرة تضرب بلادهم لعلهم يفكرون فيها يحدث لهم ولكن من يقرأ؟ ومن يفهم؟ ويزعمون أنهم أهل الثقافة والقراءة.

ولقد أكد الله لنا على شدة عداوة اليهود والنصارى والكفار والمشركين (ومنهم الشيعة: الذين جعلوا على بن بي طالب والأقطاب آلهة) للمسلمين المتبعين لرسول الله صَلَّلَةُ عَلَيْهُ وَلَدَ الله صَلَّلَةُ عَلَيْهُ وَلَدَ الله صَلَّلَةُ عَلَيْهُ وَلَدَ الله صَلَّالَةُ عَلَيْهُ وَكَالَّذِينَ الله عَدَوة لله صَلَّالَةُ النَّاسِ عَذَوة لله صَلَّالُوا الله صَلَّالَةُ الله صَلَّالَةً الله عَلَيْ الله صَلَّا الله عَلَيْهُ وَ وَاللّهِ مِن الله صَلَّا الله عَلَيْهُ وَاللّهِ الله عَلَيْهُ وَاللّهِ الله عَلَيْهُ وَلَمْ الله عَلَيْهُ وَاللّهِ الله الله الله الله وهذا واضح عَمامًا لكل عاقل، تراه جليًا في الحروب المنتشرة في بلاد المسلمين يقودها الأمريكان واليهود، ويحركها الفرنسيون والإنجليز والإيطاليون والأستراليون، ويعاونهم اليابانيون والكوريون والشيعة، وكلهم جلسوا على مائدة اللثام ينهبون خيرات بلاد الإسلام ولاتجد مصائب وقلاقل في أي بلد مسلم إلا وفيه اليهود والشيعة من وراء النصارى. فهم أو لادعم.

وأخبرنا الحق سُبْحَانَهُ وَقِعَالَى أَن اليهود يوالون الكفار ضد المسلمين قال تعالى: ﴿ تَكرَىٰ حَكَثِيرًا مِنْهُمْ يَعُولُوْنَ الَّذِينَ حَكَفُرُواْ لِيقْسَ مَا فَدَّمَتْ لَمُدَ النَّسُهُمَ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ وَفِي الْعَكَابِ هُمَ خَلِدُونَ ﴾ [المَالَةُ : ١٠]. وليس موضوع تأمر اليهود والصين مع اليوبيا النصرانية على منع ماء نهر النيل عن مصر ببعيد.

وكذلك تعلمنا من القرآن الكريم أن اليهود والنصارى أولياء بعض، أي: متحدون ضد الإسلام والمسلمين قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَنَرَى أَوْلِنَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لُهُ بَعْضِ وَمَن يَتُوكُمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [المِنَّالَةُ : ١٥].

لأجل ذلك حذر الله المسلمين منذ أربعة عشر قرنًا من موالاتهم، لكي لا يجذبوا المسلمين إلى صفهم في عداوتهم ضد الدين الإمدلامي. وهذا هو واقعنا الحالي، لكل من يدعونهم (المبدعين) والمثقفين والعلمانيين وأصحاب جوائز الصهاينة السينمائية والعالمية. وهؤلاء ليسوا أبرياء من غلق القنوات الفضائية الإسلامية بدون إنذار أو تحذير جملة واحدة. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرًا منها.

وأعجب ما أخبرنا الله به صنهم، أن اليهود والنصارى لا يقيمون التوراة والإنجيل بحقها قال تعالى: ﴿ وَلَوَّأَنَهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِمْ لَأَكُوا مِن فَوقِهِمَ وَمِن قَتْ النَّهِهِمِ مِن رَبِّهِمْ أَنَةٌ مُقَتَّهِدَةٌ وَكِيرٌ مِنْهُمْ مَنة مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَنْهُمْ أَنْ اللّهِ مِن أَنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْهُ مِن وَيَهِمْ وَمِن قَتْ مَنْهُمْ أَنَةٌ مُقَتَّهِدَةٌ وَكِيرٌ مِنْهُمْ مَنة مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَنْهُمْ أَنْ اللّهُ لَا يَهْمِ اللّهُ مِن اللّهُ فَي مَا أُنزِلَ إِلَيْهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ يَعْمِمُ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَلِي اللّهُ مِن اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ مَن مُ وَلَيْ مُن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُن مَن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُن مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

في الكتب التي بأيديهم، وماجاء فيها من التوحيد وأن المسيح عبدالله ورسوله، وأمه صديقة فقط، وما فيها من بشارات بالإسلام إلى اليوم.

ولم يعرف العالم كتب اليهود والنصارى إلا في القرن السابع عشر الميلادي بعد انتشار الطباعة والترجمة، فقد كان موجودًا في الأديرة والكنائس باللغة اللاتينية القديمة فقط والتي لا يعرفها إلا علماء الكتاب فقط، كما ذكر المؤرخ النصراني (أندروميلر) في كتابه (مختصر تاريخ الكنيسة) وظلت بعض الكتب مخفية حتى نهاية القرن العشرين حين أخرجها الكاثوليك سنة ١٩٦٥ في المؤتمر الفاتيكاني الثاني واعترفوا بها وعددها يزيد على سبعة كتب، واعترف بها الأرثوزكس أيضًا ودعوها (الكتب القانونية التي حذفها البروتستانت) وأضافوها إلى الكتاب المقدس عندهم وما زالت كتب أخرى تظهر مثل إنجيل برنابا وانجيل يهوذا وإنجيل المجدلية... وتجد منها الكثير على الإنترنت فصدق القرآن وكذب اليهود والنصارى وكتبهم.

أيضًا أخبرنا الله في القرآن أن البشر يفسدون في البر والبحر قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي ٱلبَرِ وَٱلبَحْرِيمَا كُسَبَتَ آيَدِى ٱلنَّاسِ لِيُنِيقَهُم بَعْضَ ٱلنِّى عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ﴾ [التَّوْفِطُ: ٤١] والآن تمتلئ البحار وللحيطات بأندية الفجور العائمة وأندية القيار والخمور في أضخم السفن وأفخمها، صناعة اليهود والنصارى والكفار، وكما يحدث في بلادهم من بيوت دعارة مقننة، ومُدُن القيار والخمور، ثم يحاربون تعدد الزوجات في الإسلام وتحريم الخمر والحنزير.

وأعلمنا المولى سُبْعَاتُهُ وَعَالَى في كتابه الدي أنزله على محمد صَالِقَهُ عَيْنِورَ عَلَى مَن أربعة شعر قرنًا أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الإسلام باستمرار، فسينفقونها، ومع ذلك ينتشر الإسلام في بلادهم ويفشلون فيما أرادوه ويغلبهم الإسلام والمسلمون، فيتحسَّر الكفار على ما أنفقوه، ويغلبهم المسلمون في الحروب، وفي الآخرة يكون مصير الكفار إلى النار قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَتُوالَهُمُ وَفِي الْآخِرة يكون مضير الكفار إلى النار قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَتُوالَهُمُ لَي يَعْمَلُوا عَن سَيلِ اللهُ فَي المَعْمَلُ الْحَيْدَ وَيَعَمَلُ الْحَيْدَ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعْمَلُ الْحَيْدَ وَيَعْمَلُ الْحَيْدَ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعْمَلُ الْحَيْدَ وَيَعْمَلُ الْحَيْدَ وَيَعْمَلُ الْحَيْدِ وَيَعْمَلُ الْحَيْدَ وَيَعْمَلُ الْحَيْدَ وَيَعْمَلُ الْحَيْدَ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ الْمُعْمِلُ وَيَعْمَلُ الْحَيْدِ وَيَعْمَلُ الْحَيْدَ وَيَعْلُ وَيْ وَيَعْمَلُ وَيْ وَيَعْمُونَ وَيْعَمَلُ الْحَيْدُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيْعَالُونَ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيْعَالُونَ وَعَلَى وَالْعَلَقُونَ وَاعْمَلُونُ وَيْعَالَى الْعَلَى وَاللّهُ وَالْمَالُونَ وَلَيْعَالُونَ وَاعْمَلُ الْحَيْدُ وَيْعَالُونُ وَالْعَلَى وَاللّهُ وَاعْمَلُ الْمُعْرِدُ وَيْعَالَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَاللّهُ وَاعْمَلُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَلَا اللّهُ وَاعْمَلُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَالُونُ وَلَا اللّهُ وَاعْمَلُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ وَاعْمَلُ وَاعْمُ الْعُلُولُ اللّهُ وَاعْمَلُ الْعُلُولُ وَاعْمُ وَاعْمُ الْعُلُولُ وَاعْمُوا وَاعْمُ الْعُلُولُ وَاعْمُ وَاعْمُ الْعُلُولُ وَاعْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُو

والحكمة من هذا القدر الذي قدره الله أن يظهر الخبيث من البشر، وهم الكفار والمنافقون، من بين الطيب من البشر وهم المسلمون. وهذا تحذير واضح للكفار ومن يواليهم؛ لأن الله سيجمع الخبيث بعضهم مع بعض في جهنم. وكثرة المنافقين مع اليهود والنصارى واضحة جلية اليوم لمن يفهم. فمن يتعظ ويخاف عذاب الله؟ ويعرف أن مصير النصارى ومن ناصرهم واليهود ومن هاودهم إلى جهنم خالدين فيها.

ويعلمنا الله الخبير بخلقه أن المسلمين سيظلون يسمعون الأذى من أهل الكتاب قال تعالى: ﴿ لَتُبَلُوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَّكُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبُ قَالَ تعالى: ﴿ لَتُبَلُوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَّكُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبُ مِن فَهُ لِي مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

ومن أجمل الأخبار في القرآن الكريم أن اليهود والنصارى يشكون في كتابهم ويختلفون فيه قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنْدَا ٱلْقُرِّمَانَ يَقُشُ طَلَ بَنِ السَّهَ لَ الْحَمْرَ لَلْ الْمُعْرَفِي الْقَارَى أَنْ تَدخل المُخْلِكُ : ٧٦]، وقد أفضنا في هذا الموضوع، ومن السهل عليك عزيزي القارئ أن تدخل

على الباحث في (جوجل) على الإنترنت، وتكتب أيّ عنوان مناسب لهذا الموضوع مثل (الاختلافات بين طبعات الأناجيل) تجدما يفوق خيالك من الأدلة على هذا البيان القرآني. واقرأ أيضًا كتاب (إظهار الحق) للعلامة رحمة الله المندي عليه رحمة الله، وغير ذلك الكثير في المكتبات الإسلامية وعلى الشبكة العنكبوتية للمعلومات.

ولقد تحقق كل ما أخبرنا الله به في القرآن عن سيدنا محمد صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومنه الأتي:

فقد أخبر الله نبية محمدًا متألِقة عَلْمَا أنه يعصمه من الناس: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكٌ وَإِن لَّمَ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتُهُ وَاللّهُ يَعْمِمُكُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ النَّاسِ إِنَّ النَّهُ لَا يَهْ مِن الْفَوْمَ الْكَفِيْرِينَ ﴾ [النَّالَةُ : ٢٧]، فلم يقتله أحد، ومات على فراشه، وظل منتصرًا مرفوع الرأس ولم يجرؤ أحد على مهاجته إلى أن توفاه الله، وهذا ثابت من نبوءة موسى عن النبي العربي المثيل لموسى كها شرحت في كتابي (البشارات)، (تثنية نبوءة موسى عن النبي العربي المثيل لموسى كها شرحت في كتابي (البشارات)، (تثنية المدادة)، (البشارات)،

وقال تعالى: ﴿ شَبْحَنَ الَّذِى أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيَلا مِن الْسَيْدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَبِدِ الْأَقْسَا
اللّذِى بَذَرُكُنا حَوْلُهُ اللّهِ مِنْ مَا يَنِنَا أَلِنَهُ هُو السّمِيعُ الْبَعِيرُ ﴾ [الإنتاق: ١]، أنبأه الله بدخول الإسلام
في مكة وبيت المقدس، وأنه يسود عليها، ويكون في كل منها مسجد كبير للإسلام،
وهذا يعني أيضًا أن الإسلام سوف يقهر الكفار والمشركين في مكة، واليهود والنصارى
في الشام، وسوف يتتشر منها إلى كل بقاع الأرض. وقد تحقق ومازال إلى اليوم. وكان
نزول هذه الآيات أثناء ضعف المسلمين في مكة قبل الهجرة.

<sup>(</sup>١) فقال الرب لموسى.. أقيم لهم نبيًا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه (أمي) فيكلمهم بكل ما أوصيه به...

وأنبأنا الله عن الحرم المكي الآمن، الذي تأتيه الثهار بغزارة من كل بقاع الأرض قال تعالى: ﴿ وَقَالُوْ إِلَهُ مُلَكُ مُ مَكَ نُنَخَطَفٌ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ ثُمُكُن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ قَالُ تعالى: ﴿ وَقَالُوْ إِلِهُ نَظُمُ مُ مَكَ نُنَخَطَفٌ مِنْ أَرْضِنا أَوْلَمْ ثُمُكُن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ فَمَرَتُ كُلِ مَنَا فَي اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّه الله الله اليوم، يزداد فيها الأمن، وأبواب الحسرم لا تعلق في الليل والنهار، وهذا موجود أيضًا في بشارات كتابهم (أشعياء ٢٠: ١-١١)(١).

<sup>(</sup>۱) (قومي استنيري لأنه قد جاء نورك وعد الرب أشرق عليك... يأتي بنوك من بعيد وتُحمّل بناتك على الأيدي... تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك فِنَى الأمم. تُعَطِّيكِ كثرة الجِال... كل ضم قيدار تجتمع إليك. كباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحى وأزيّن بيت جمالي... وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك... وتفتح أبوابك دائيًا. ليلًا ونهارًا لا تُعلق...) و(قيدار) و (نبايوت) هما ابنا إسهاعيل عَلِيَوالسَّلَمُ كما جاء في كتابهم (تكوين ٢٥:١٢) فهذه نبوءة عن مكة والعبادة فيها لله.

وَيَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْعَنَ وَيِنْ يُوتِنَيْهِمَا عُينَ وَظَالِمٌ لِتَسْيِهِ مُوبِكُ ﴾ [القِقَاقَائين: ١٠٠-١١٦]، وهذا ثابت في كتابهم الذي بأيديهم وليس كها يقول التحريف الموجود فيه. فجاء في (تكوين ٢١: ١٤)، أن هاجر حملت ابنها إسهاعيل على كتفها لما خرجت من بيت إبراهيم وتاهت في برية بثر سبع. وتم ابتلاء إبراهيم بذبح ابنه الوحيد الذي يجبه (تكوين ٢٢: ٢) وحرّ فوها بقولهم إنه إسحق، بينها إسحق لم يكن ابنه الوحيد أبدًا بل إسهاعيل. والدليل هو أن القصة انتهت في (تكوين ٢٢: ١٩) إلى عودة إبراهيم بابنه الذبيح إلى برية (بثر سبع) حيث كانت هاجر تقيم. بينها سارة أم إسحق تقيم بعيدًا في الشهال في (حبرون)، (تكوين ٢٣: ٢)، بذلك انفضح التحريف وتأكد صدق القرآن الكريم. فهذا هو إسهاعيل الذبيح جد (مسيًا) عندهم أي النبي الخاتم. ولو كان الذبيح منهم لاحتفل به اليهود والنصارى وكان لهم عيديذبحون فيه الخروف تذكارًا لفداء ابن إبراهيم. ولكن لأنهم يعلمون أنهم كاذبون، وأنهم حرفوا كتابهم، فلا تجد إلا أمة الإسلام هي التي تحتفل بهذا الحادث العظيم في عيد الأضحى المبارك.

وأيضًا لما شاء الله أن يفضح كذبهم في هذا الموضوع وأمور أخرى أظهر إنجيل برنابا الذي كان محبّاً في مكتبة بابا الفاتيكان، على يد راهب نصراني، وكان مكتوبًا بلغات بعيدة تمامًا عن اللغة العربية، وهي الإيطالية والأسبانية، وأهداه إلى ملك نصراني، شم تعلم اللغة العربية وقرأ القرآن وأسلم. وانتشر هذا الإنجيل في بلد مسيحية أخرى هي انجلترا، وتحت ترجمته من الإيطالية إلى الانجليزية على يد مساعد أسقف إنجلترا وكل هذا في القرن السابع عشر، وشاء الله أن يعرفه المسلمون فجاءت نسخة انجليزية هدية إلى الشيخ عمد رشيد رضا الذي أوكل ترجمته للغة العربية إلى رجل نصراني. وجاء فيه قول المسيح إن كهنة اليهود حرفوا كتاب موسى وكتبوا فيه أن الذبيح هو إسماعيل، وجاء فيه أيضًا بشارة المسيح بمحمد عليه ما المسيح رفعه الله بدون صلب (إنجيل برنابا. الفصل المسيح بمحمد عليه النابا. الفصل المسيح بمحمد عليه النابا. الفصل



وفي القرآن الكريم جاء الرد على كل افتراءات أهل الكتاب على الإسلام وعلى نِبينا محمد صَلَّاللَّعَيَّيْرِسَكُرُ، ومنها:

فقال الله سُبْمَانَهُ وَتَعَالَ لنا: لو كان محمدكاذبًا لما هداه الله إلى كل خير، ولما كان مؤمنًا بالله، ولما أفلح في كل أموره قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ لَا يَهْدِيمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَدَابُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولأن القرآن هو كتاب الله فقد أنبأنا أنه هو سبحانه الذي قد جمعه في كتاب واحد قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَكْتُنَا جَمَّهُ وَقُرُهَ انَهُ ﴾ [التَّنْ إَنْهُ : ١٧]، وأنه توكل بحفظه قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْتُ الله على على الله على الله بالفعل بشهادتهم أن المصحف نُرِّ الله الله بالفعل بشهادتهم أن المصحف الله بالدي بأيدينا هو مصحف عثمان تَوْوَلِلهُ عَنْهُ، وقد أخذه هو والصحابة وأمهات المؤمنين تَوْوَلِلهُ عَنْهُ، عن النبي محمد صَالِلله عَنْهُ وَقد أخذه هو أنباعه كما هو، بدليل ما حدث لكتب كتبه بيده، ولا يوجد كتاب كتبه إنسان وحفظه أتباعه كما هو، بدليل ما حدث لكتب اليهود والنصارى المقدسة عندهم.

 القرآن بمثله الجاء في السورة من بها هن قصة غريب عنالتها ودغاء وكريبالة أن يردقه الولد الرأي الشار تأو الربع في المحرات، وكلام عيسى عنالتها وألهد و وغاعه عن أحه، وقعية أبر اهيم مع أبيه والأصناع وبيع عابدي النجوع؛ وعبادة الأنبياء إبر اهيم واسحق ويعقوب وإساعيل وهارون وغير ذلك، وكذلك ما جاء في سورة [التائن ] عن دعاء أم مريم لا بتنا و درية ابتها أن محفظهم الله من العيمان الرجيع ما الشخاب الله لدعاء اجدة عسى عكماتكم زوجة العبد العالمة وفي سيؤرة [الانتفال الرجيع معهم وكفر والحق دائما اسرائيل وقصة غرق ابن نوج الذي وفي سيؤرة [الانتفال الكثير عن قصفي أنبياء بني يتعسر وقصة غرق ابن نوج الذي وفي أن يركب السفينة معهم وكفر والحق دائما يتعسر فلم يعترض اليهود على هذه القصص، وهم الأولى بالاعتراض على سيدنا محمد ما التفياد المائلة عليهم القرآن أو بعد موته بل الن الكثيرون منهم بالإسلام محمد ما التفياد المن لم ترد في كتبهم. وأظن أن اليهود عندهم الكتب الأصلية .

أما تلك التي يتداولها النصارى ونينوها لأنفيهم تنجت اسم (العهد القليم) من (الكتاب العهد القليم) من الكتاب المقدس) فهي مسخ تركه اليهود لهم وهم يحيون اضلال العالم كله، ظانين الما المختار).

ولما قالوا إن الذي علم سيدنا محمدًا ما الاعتوائة إلقرآن، هو إنسان رد الله عليهم ردًّا مُفحمًا: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مُعْلَمُ أَنْهُمْ وَقُولُونَ إِنَّمَا عُلِمُكُمُ بَشُرُ لَكَاتُ اللّه يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَرِيَّ وَهُنذَا إِلَىٰ أَنْ عُكَرِثَ مَّبِينَ ﴾ [الحال: ٢٠١]، فتبين كذبهم.

وَالْوَالِوَالِوَالِمُ يَلَامِي إِنْهُ رَسُولَ اللهِ عَادَلُواللهُ عَمْ اللَّ شَيْدَى خَلَدُا مُهَ اللَّهُ عَدَا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لا يمكن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ عَلَيْ اللّهُ اللّ مَدْرًا فَعَلَتِهِمْ فَعَتْ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيدٌ ﴿ وَالْفَ بِأَنَّهُمُ اسْتَعَبُوا الْمَيْوَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآنِيمَ وَرَأْتَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْحَسَنِينَ ﴾ [الجَلَا: ١٠٤-١٠٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَعِيثُ الْمِنْ حُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفَتُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الّذِينَ فَيْ مَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكُذِبُ لا يُعْلِحُونَ ﴿ مَنْ عَلَيْ أَوْمُ مَنْكُ أَلِيعً ﴾ [الجَلال: ١١١-١١٧].

ولما قالوا إنه اخترع هذا الدين، أكدالله لهم أن أصل هذا الدين هو دين إبراهيم:
قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِتَرْهِيمَ كَانَ أَمَّةُ فَلِنَا يَقْوَ حَيْفًا وَلَرَ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ الْمَنْدِينَ الْمُسُودِينَ المُسْلِدِينَ الْمُسُودِينَ الْمُسُودِينَ الْمُسُودِينَ الْمُسُودِينَ الْمُسُودِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسُودِينَ الْمُسْلِدِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِيلَالِيلُولُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ولم يتركهم الله بلا تعليم؛ لأن كتبهم ضاع منها دين إبراهيم فعلمهم حقيقة دين إبراهيم الله بلا تعليم؛ لأن كتبهم ضاع منها دين إبراهيم فعلمهم حقيقة دين إبراهيم اللذي تركوه قبال تعالى: ﴿ يُمَا حَلَالُهِ حِسَبِ لِمَ تُمَا جُونَ فِي إِيَاهِم مَ وَمَا أَزِلَتِ النَّوْنَ فَي وَالْإِنهِم لَه الله وعلى الله وعلى التوريخ والإنهم لله والله والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والمناقرة والله والمناقرة والمناق

حتى لما أرادوا هدم الإسلام فقالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، سألهم سؤال تحدّ، وهو أن يأتوا بالدليل على هذا القول: قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَرْ نَصَارَى اللّهُ عَلَى أَمَانِيُّكُمْ أَلَمُ مَن كَانَ هُودًا أَرْ نَصَارَى أَمَانِيّكُمْ أَمَّا فِي كَتبهم المحرفة التي بأيديهم. [الْهُمَانِيّ: ١١١] فلم يجدوا دليلًا إلى اليوم ولا في كتبهم المحرفة التي بأيديهم.

في القرآن وحده نجد القول الصحيح عن الله والماذلكة والأنبياء والدين... الخ اعلم ياعبد الله:

أن من أهم ما يُمَيِّز القرآن الكريم أنه لم ينقل عن كتبهم التي بأيديهم كها يزعمون، فلم نجد فيه الخرافات والأمساطير وهذا دليل على سُموه وعلو مصدره، وأنه ليس من تعليم إنسان ولا اجتهاد بشر.

لذلك فإن ما جاه في القرآن الكريم عن الله وملائكته وكتبه ورسله وعن الدين، لايرجد مثله في كتابهم الذي بأيديهم. وفيها يختص بالله سُنِحَالَةُ وَهَا لَي نجد أسماءه الحُسْنَى وصفاته العُلى له وحد لا شريك له: قال تعالى: ﴿ مُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا مُوْحَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَنِدُةِ مُوَالرَّمْنُ الرَّحِيدُ (6) مُو الله الَّذِع لا إله إلا مُو المَلكُ المُدُوسُ السّلام النَّرْمِنُ النُّهَيِّينِ المَبْرَادُ المُتَكَكِّيرُ سُبْحَن اللَّهِ مَمَّا يُمْرِكُونَ الْمُو مُو الله العَوَاقُ الْبَادِئُ النَّمَةِ لِللَّهُ الْحُسْمَةُ الْحُسْنَ بُسْتِحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْآوَنِينَ وَهُو المَهْ لِلْ لَلْكِيدُ ﴾ [الجُنْيَا: ٢٧-٢٤]، وعن أفعاله وأعماله جَلَّوَعَلا: قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلِ لَكُمْنَدُ يَلُورَمُكُمُّ عَلَ عِسَادِهِ الَّذِيكَ اَسْطَعَتْ مَاقَدُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُون ﴿ أَمَّنْ خَلْقَ السَّكَنُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنزلَ لَحَكُم مِن السَّكَا مَّا أَنْ نَنْ إِيدِ حَدَّا إِنَّ ذَاكَ بَهْ جَهُ وَ مَا كَانَ الْكُرُّ أَنْ تُنْبِعُواْ شَجَرُهَا ۚ أَوَكُ مُعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ فَوَجَّ يمدَدِلْنَ الْ أَمْن جَمَلَ الأَرْض فَرَازًا وَجَمَلَ خِلَلْهَا أَنْهَدُرُا مَتِمَلًا لِمَارَوَيمِ وَجَمَلَ بَيك الْبَحْرَيْن عَلِمِزاً لَدِلَةً مَّعَ اللَّهِ بَلِ أَحْقَرُهُمْ لَا يَعَلَمُون ﴿ أَمَّن يُعِيبُ الْمُعْمَلِدُ لِذَا نَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّورَةِ رَيْجَمَلُكُمْ خُلْكَةَ ٱلأَرْضُ أُوكَةُ مَمَ اللَّهِ كَلِيلًا مَّالْدَكُرُونَ اللَّهُ أَنَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَنتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْهِكُعُ بُضُرًا بَيْكَ بَنَى بَنَى رَحْيَدِهُ لُولَةً مَعْ اللَّهِ تَعْلَى اللّهُ مَكَا يُعْرِيكُون اللهُ اللهُ يَدَوُ الْمُلْفَ ثُدَّ يُعِيثُمُ وَمَن بَرُنُقُكُم مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْثِ لِللَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ مَسَاقُوا بُرْهَا عُكُمْ إِن كُنتُد مسكد فيوك ( الله عَمَالُ مَن فِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَضَعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [الفيْك : ٥٩-٦٥]، وقدال تعدالى: ﴿ وَلِذَرَيِّكَ لَنُو فَعَدْ إِلَى النَّاسِ وَلَذِكِنَّ أَحَتَّ ثُرَهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ١٠٠٠

وَإِذَرَقِكَ لِعَلَمُ مَا عُكُونُ مُكُونُونُهُمْ وَمَا مُرَانِهُ وَمَا مُرْدَعَ الْمَعْ وَالسَّنَا وَالْمَرْدُونَ اللّهِ وَهِ السَّنَا وَالْمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ

كما أن القرآن يوكد أن البشر ليسوا أبناء الله قال؛ تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَالْتَعَكِرَىٰ فَيَ الْتَعَلَىٰ اللّهِ وَأَحِبُومُ قُلْ قَلْمَ يُعَلَّدُهُم مِدُّ فُورِكُمْ مِلْ أَنْتُم بَشَرُّ مِثَنَّ خَلَقَ يَعْفِرُ لِمَن يَشَكُ وَيُعَلِّبُ مِن فَيْ السّالِيَّةِ السّامِينِ فَي السّارِي أَنهم ورثوه (إنجيل يوحنا: رعم اليهود في (تثنية ١٤: ١)(١) وهو ما يزهم النصاري أنهم ورثوه (إنجيل يوحنا: ١٢-١٢). فلم يجامل اليهود أو النصاري في شيء.

وقولهم إن عسى ابن الله في (أعمال الرسل؛ ٢: ٩) هم من تعاليم بولس التي المسدت دين المسح، فأوضح الله سُنحَالة وَقَالُوا الله لم يتخذو لدّان قبال تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْمُسَدِّنَ وَيَن وَلَنَا اللهُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُونُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُهُ وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) (أَنَّتُمْ أُولِادُ الرَّبِ الْمُكِمِّ)، (أَمَّا اللَّذِينَ قَبْلُوهُ فَأَعْظَاهِمِ سَلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أُولَادُ اللهُ أَي المؤمنونُ \* بَامْنَهُمْ الدِّينَ وُلَدُوا لَيْمَنَ مِن دُمْ وَلا مِنْ مَعْيِئَةً جَسُّدُ وَلَا مَنْ مَثْنِيَةً رَجُلُ بِلْ مِنْ اللهِ)!!! .

وفي القرآن نجد أن الله يعلم ما في الصدور قال تعالى: ﴿ إِن تَكُفُرُوا فَإِن الله علم ما في الصدور قال تعالى: ﴿ إِن تَكُفُرُوا فَإِن الله عَلَم مَا في الصدور قال تعالى: ﴿ إِن تَكُفُرُوا فَإِن الله عَلَمُ اللهُمُ وَلَا تَزِدُ وَاذِنَا اللهُ وَذَا اللهُوا: ٧] وليس كمشل مَرْجِعُكُم فِي الله نزل ليرى ما يفعله قوم لوط، ليعلم حقيقة صراخهم الذي وصل إليه (تكوين ١٨: ١١)(١).

والله في القرآن الكريم لا يسُال عما يفعل قال تعالى: ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُوكَ ﴾ [الاللها: ٢٣] وليس كما كذبوا في كتبهم أن الأنبياء يتطاولون عليه معترضين على أفعاله، جل شأنه، في (مزمور ٢٨: ١)، (مزمور ٢٧: ١٠) و(عدد ١١:١١- الله أنعاله، جل شأنه، في (مزمور ٢٨: ١)، (مزمور ٢٧)، (أيوب ٣: ١) (٤) وغيرها الكثير.

وأهم شيء هو التوحيد الذي أُمر محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالمسلمين به ولم يعرفه أهل الكتاب: قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَلَسُكِي وَعَيْكَى وَمَعَاقِ اللَّهِ الْعَرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ اللَّهُ الْعَرِيكَ الْعَنَابِ قَالَ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَلَسُكِي وَعَيْكَى وَمَعَاقِ اللَّهِ وَالْعَلَمِينَ اللَّهُ الْعَرِيكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْلَاللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللللللْهُ الللللْهُ ا

ونؤمن أن الله هـو العزيـز، فـلا يحتـاج لاحتياجات البـشر، ولا يشــاركه في ملكه وســلطانه أحد: قال تعــالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ بِلَّوِ اَلَّذِى لَمَّ يَنَّخِذُ وَلَكَا وَلَرَ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِ ٱلْمُثَالِي وَلَرَيَكُن لَهُ وَإِنْ مِنَ ٱلدُّلِ وَكَبِرَهُ مَّكَجِيرًا ﴾ [الإنْبَالُ: ١١١].

<sup>(</sup>۱) (تكوين ۱۸: ۲۱) (وقال الرب... أنزل وأرى هل فعلوا بالتهام حسب صراخها الآتي إلىَّ. وإلا فأعلم).

<sup>(</sup>٢) (إليك يارب أصرخ. ياصخري لا تتصامم)؟ (فقلت هذا ما يُعلِّني. تَغَيُّر يمين العلي).

<sup>(</sup>٣) (فقال موسى للرب لماذا أسأت إلى عبدك ... ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته).

<sup>(</sup>٤) (فتح أيوب فمه وسَبّ يومه).

( V1 )

وَالله لا يقبل الربا أبدًا. ويعاقب المتعاملين به فيمحو البركة من تعاملاتهم، ويعذبهم في الآخرة: قال تعالى: ﴿ الّذِينَ يَأْكُولُ الْإِيْلُ الْاَيْلُولُ اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الْذِى يَتَخَبُّهُ الشَّيْطُنُ وَاللّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الْإِيْلُ فَمَن جَاتَهُ مَوْجِئَةٌ مِن الْمَيْعُ وَحَرَّمُ الْإِيْلُ فَمَن جَاتَهُ مَوْجِئَةٌ مِن الْمَيْعُ وَمَلَ الْإِيولُ وَأَخْلُ اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الْإِيولُ فَمَن جَاتَهُ مَوْجِئَةٌ مِن الْمَيْعُ وَمَن وَامْدُهُ وَلَى اللّهُ وَمَن عَادَ قَافِلَتِهِ لَهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الْإِيولُ فَمَن جَاتَهُ مَوْجِئَةٌ مِن الرّباء فَعَالَمُ وَاللّهُ وَمَن اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَن عَاد قَافِلَتِهِ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَدَرُوا مَا بَيْنَ مِن الرّباء فَعَالَ اللّهُ وَرَسُولُوهُ وَإِن اللّهُ وَدَرُوا اللّهُ وَدَرُوا مَا بَيْنَ مِن الرّباء قَال تعالى: ﴿ يَكَا يُهُمَا الّذِينَ وَاللّهُ وَذَرُوا مَا بَيْنَ مِنَ الرّبَاء فَال تعالى: ﴿ يَكَا يُهُمَا الّذِينَ وَاللّهُ وَذَرُوا مَا بَيْنَ مِن الرّباء قَال تعالى: ﴿ يَكَانُهُ وَرَسُولُوهُ وَإِن تُنْ يَنْ اللّهُ وَذَرُوا مَا بَيْنَ مِن الرّباء قَال تعالى: ﴿ يَكَا يُهُمَا الّذِينَ وَاللّهُ وَذَرُوا مَا بَيْنَ مِن الرّباء قَال تعالى: ﴿ يَكَا يُهُمَا الّذِينَ وَاللّهُ وَذَرُوا مَا بَيْنَ مِن الرّباء قَال تعالى: ﴿ يَكَانُهُمُ اللّهُ وَرَسُولُوهُ وَإِن تُنْفِقُوا اللّهُ وَذُوا مَن مَن الرّباء فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُولِكُمُ اللّهُ وَلَا مُولِكُمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُلْكُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُلّالًا اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وتعلمنا أن الله لا يأمر بالفحشاء، بعكس جاء في عن كتابهم (هوشع) (١)، وغيره. قال تعالى: ﴿ فَعَكُوا فَنُوشَةَ قَالُوا رَجَدَنَا عَلَيْهَا مَانِاءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْسُلَةِ أَنْهُ الرّبَا قُلْ إِنْ اللّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْسُلَةِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ويخبرنا الله عن الملائكة أنهم هم الذين يقبضون الأرواح، وهم الذين يُعذبون الكفار، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَلَى الذِّينَ كَفُرُواْ الْمَلْتَهِكَةُ يَعَنّمِ وُكَ وَبُوهَهُمْ وَأَدَبُكُوهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِلَّا يَعَلَى اللَّهِ يَا قَدْمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ اللّه لَيْسَ بِظَلَارِ الْبَيدِ ﴾ والانقال : ٥٠-٥١]. وأن لهم أعها لا يؤدونها مع البشر، ومنهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان في حياته قال تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِهَا وَرَّدُولُهُمْ وَمُو اللَّهُ اللَّهُ عَنَيْكُمْ حَفَظَةً حَقّ إِذَا جَلّة أَحَدُكُمُ الْمَوتُ فَي حياته قال تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِهَا وَرَدُولُهُمْ الْحَقّ أَلَا لَهُ الْمُلْكُمُ وَهُو الْمَرَعُ لَلْمُسِيدِنَ ﴾ في حياته قال تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِهَا وَمُولَئِهُمُ الْحَقّ أَلَا لَهُ الْمُلْكُمُ وَهُو أَشَرَعُ لَلْمُسِيدِنَ ﴾ وقدت الله الله وقد الله على الله على الله على الموت إبليس)، (عبرانيين ٢٠ على الله على الموت إبليس)، (عبرانيين ٢٠ على الله على الله على الموت إبليس)، (عبرانيين ٢٠ على الله على الموت إبليس)، (عبرانيين ٢٠ على الله على الموت إبليس)، (عبرانيين ٢٠ على الله على المؤتى المؤتى الله على المؤتى المؤتى المؤتى المؤتى المؤتى المؤتى الله على المؤتى ال

<sup>(</sup>١) (أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنَى وأولاد زنا... وقال لي الرب أيضًا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية).

**YY**:

وقصص الأنبياء في القرآن الكريم تخلو تمامًا من كل ما جاء في كتابهم عن اتهام الأنبياء بالكبائر ومنها الكفر والشرك والزنا والغدر والظلم والقتل بدون سبب وملب الزوجات من أزواجهن بالقوة وقول الزور والكلام الفاحش، ووضع الأصنام في بيت الرب وبناء معابد للأصنام... الخ، مما يحتاج إلى كتاب كبير.

حتى قالوا إن الله أكل مع إبراهيم (تكويس ١٠٠١-٨)، وصارع يعقوب فهزمه يعقوب فهزمه يعقوب طول الليل (تكوين ٣٦: ٢٤-٢٨) وغدر بموسى فكاد أن يقتله لولا أن زوجة موسى قطعت جلدة عضو الذكر من ابنها ومسّت به قدم ربهم فترك موسى (خروج ٤: ٢٦-٢٦) ونفهم من النص أن زوجة موسى تزوجت ربهم.

حتى أن القرآن لم يذكر بعض الأنبياء بنفس الاسم المذكور في كتبهم، مثل عيسى و الياس واليسع عَلِيَعالتكم.

وخالف القرآن الكريم ما جاء في كتابهم كثيرًا جدًا، من أول قصة آدم وحواء أول البشر، فلم يذكر أسطورة الحية التي تتكلم وتمشي أو تطير كقول بعض مفسريهم، وما زعموه أن الله صنع آدم وحواء على صورته وشبهه جَرِّرَة كلا، وأن الإنسان الذي سقط في المعصية صار مثل الإله، وأنه إذا أكل من شجرة الحياة يخلد ضد إرادة الله فأخرجه إلههم من الجنة ليمنعه عن الأكل من شجرة الحياة لئلا يصير إلهًا خالدًا، وكلها أساطير إسرائيلية مأخوذة عن أساطير الكفار.

₹ VA

ولأن القرآن الكريم هو كتاب الله، الكتاب الوحيد الصحيح على وجه الأرض الآن، لذلك نجده يعطينا في كل قصة مواصظ وتعاليم، فالقصة في القرآن لها أهداف، بخلاف كتابهم الذي يكتفي بالروايات المتناقضة.

لذلك نقرأ في القرآن قصة سيقوط الشبيطان التي لا وجود لها في كتابهم، فقد عصي أمر الله وتكبر، ونعرف أيضًا لماذا أبقاه الله إلى يـوم القيامة، وعمله في غوايـة بني آدم: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَتِكِ الشَّهُ وَالْإِدْمُ مُسَجَدُوا إِلَّا إِلْهِسَ قَالَ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيئًا ١٠ قَالَ أَرَهُ يَنَكَ هَلَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَهِنَّ ٱخْرَتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْسَنِكَ ذُيِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن يَهِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وَكُذُرْ جَزَآهُ مَوْفُورًا ۞ وَاسْتَفْرِذْ مَنِ ٱسْتَعَلَمْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَمِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ١١٠ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَنَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴾ [اللِّينَانَ: ٢١-٦٥] وأنه أغـوى آدم وحواء معًا: قال تعـالى: ﴿ وَلَقَدْخُلَقَتَاكُمْمُ مُمَّ مَرَوَّاتُكُمْمُ ثُمَّ مُّكَنَا لِلْمَلْتَهِكَةِ أَسْجُنُوا لِآدَمَ مُسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْ يَكُن فِنَ السَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ مَا مَنعَكَ الَّا مَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنَىٰ مِن ثَارٍ وَخَلَقَتُهُ مِن جِلِينٍ ۞ قَالَ فَأَحْبِظَ مِنْهَا فَكَانُ ثَنْكَبُسَرَ فِهَا فَلَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ المَّنفِينَ ٣ قَالَ أَنظِرُكِ إِلَى يَرْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ النَّنظيِينَ ١ قَالَ فَيِمَا آهَوَيْتَنِي لَأَقْعَلَنَّ كُمْ سِرَمَلَكَ ٱلْسُتَغِيمُ ۞ ثُمَّ لَايَبَكُمُد مِنْ بَيْنِ ٱلْدِيبَ رَمِنْ خَلِيهِمْ رَمَنْ أَبْسُنِهُمْ رَمَن مُثَالِيهِمْ وَلا غِدُ أَكْثَرَهُمْ عَكِيك اللهُ قَالَ النَّرْجُ بِنَهَا مُلْدُومًا مَّنْحُولًا لَّذِن بَهِمَكَ مِنْهُمْ لِأَمْلَأَنَّ جَهَامٌ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيُعَادَمُ اسْكُنْ أَتَ وَنَدَجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِتْتُنَا وَلَا لَقَرَا هَلِوالنَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّليلِينَ (١٠) فَوْسَوَسَ لَحُمَا الشَّيْطِلنُ لِبُنِينَ لَمُنَا مَا ثُورِيَ مَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَيُّكُمَّا مَنْ حَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلْكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْمُعْلِدِينَ ۞ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي الْكُمَّا لِمِنَ النَّبِيجِينَ ۞ فَدَلَّهُمَا بِمُهُورٌ فَلْنَا وَاقَا الشَّجْرَةَ بَدَتْ لَمُمَّا سَوْهَ ثَهُمًا وَطَفِقًا يَعْصِفَانِ عَلَيْهِمًا مِن وَرَقِ لَلْمَنَكُّ وَنَادَتُهُمَا رَبُهُمًا أَلَرُ أَنْهَكُما عَن تِلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا

إِنَّ ٱلشَّيَطَانَ لَكُنَا مَلُوًّ شُهِينَّ ﴿ قَالَا رَبِّنَا طَلَمْنَا ٱنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِر لَنَا وَرَّبَحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قَالَ الْمَيْطُوا بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُاتًا وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّمُ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهِ كَا تَسُونُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ١٠٠ بَيْنَ مَادَمَ فَذَ أَرْلُنَا عَلِيَكُمْ لِلمَنَا يُؤْدِى سَوْءُ لِلكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ مَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ يَنَيِق مَادَمَ لَا يَفْلِنَكُ مُمْ الشَّيْطَانُ كُمَّا الْخَرَجَ ٱبَوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَهْزِعُ عَنْهُمَا لِهَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِما أَلْتُهُرَّدُكُمْ هُو وَفَيِدَاللهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَوْجُمُ إِنَّا جَمَلُنَا الشَّيُولِينَ أَوْلِيكَةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنُوشَةَ قَالُواْ وَجَدْمًا عَلَيْهَا مَابَاتَهَا وَاللَّهُ أَمْرَانَا بِهَا أَ قُلْ إِنَ اللَّهُ لَا يَأْمُ إِلْفَحْدُ لِهِ أَتَعُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَمْ لَمُونَ ﴾ [الآثان : ١١-٢٨]. وعلَّمنا الله في هذه الآيات أن الشيطان يسعى إلى كشف عورات البشر، ويعطينا الدروس المستفادة من الغواية الأولى. وتكرر الدرس في عدة سور منها، قوله تعالى: ﴿ إِذْقَالَ رَبُّكَ اِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّ خَلِقًا بَشَرَا تِن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَيَفَخْتُ فِيهِ مِن زُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ السَلَتَهِكُهُ كُلُهُمْ آجَمَتُونَ ۞ إِلَّا إِبَلِيسَ ٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ قَالَ يَبَانِلِسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِبَدَئًا آسَتَكُمْرَتَ آمَ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مَنِنَةٌ خَلَقَنَنِي مِن قَالٍ وَخَلَقَنَهُ مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَآخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ مَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ٣٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ [طتن: ٧١-٨٠] وغيرها، لأهميته القصوى، وهذا كله لم أجده في كتبهم.

وذكر القرآن الكريم حقيقة هامة، وهي توبة آدم وحواء بفضل الله قال تعالى: ﴿ فَنَلَقَّىٰ ادَمُ مِن رَيِّهِ كَلِنتُ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَالنَّوَابُ أَرَّحِمُ ﴾ [البَّيَّةِ: ٣٧] وأن الله هداهما قال تعالى: ﴿ مُمَ الْمُنْكُ رَيُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَكَىٰ ﴾ [ خلنا: ٢٧١]، وهذا هو العدل والرحمة معًا. وليس كقول عقيدة النصارى التي اخترعوها في المجامع الكنسية بدون أساس من الأناجيل أن الرحمة والعدل يقتضيان قتل الإله المتجسد فداءًا للبشر فجعلوا البريء ينتحر الأجل المذنب!!!

وأخبرنا الله في القرآن الكريم بأن الله أوحى إلى كل نبيّ، وعرّفه بذاته العليا أولاً، وأمره بالتوحيد والعبادة: قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَّهِ أَنْهُ لَا اللهُ لَا أَنَا فَاعْبُدُنِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا إِلَيْ آنَا اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِ وَأَقِيمِ السّلَوٰةَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِ وَأَقِيمِ السّلَوٰةَ اللهُ اللهُ

ثم يروي الله لنا في القرآن الكريم قصص تكذيب الأمم السابقة للرسل: قال تعالى: ﴿ فَإِن صَكَّذَ بُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُ مِن فَبْلِكَ جَادُو بِالْبَوْنَتِ وَالزُّبُرِ وَالْرَكَتَبِ الْمُزيرِ ﴾ [الناقان: ١٨٤]. بعكس ما افتروه على الأنبياء أنهم لم يدعوا أحدًا، وأن المسيح قال إنهم كانوا شراقًا ولصوصًا ولذلك لم يسمع لهم اليهود!!! (انجيل يوحنا ١٠: ٨)(١).

وهـنـمجوانب من قصة نوح قبال تعبالى: ﴿ وَرَصّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلْمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاً يَن قَوْمِدِ سَخِرُوا مِنَةً قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا كَتَبْخُرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَاتِ يُقْزِيدِ وَيَهِلُ عَلَيْهِ عَنَاتٍ مُقِيمً ۞ حَقَّ إِذَا جَلَةَ أَثَرُنَا وَفَارَ النَّنُورُ قُلْنَا آخِلَ فِيهَا مِن كُلِ

<sup>(</sup>١) (جميع الذين أتوا قبل هم سُرّاق ولصوص).

رَوَيَهِنِ النّيْنِ وَاهْلَكِ إِلّا مَن سَبَقَ عَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ ءَامَنُ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُم إِلّا فَلِلْ ﴿ وَادَى الْوَجُمُ الْمَا الْوَبِهُمُ وَمِعُ كَالْجِسُالِ وَنَادَى الْحُ الْبَعْمِ اللّهِ عَبْرِيهُمُ اللّهُ وَمَا وَلَا يَكُنُ مَعَ الْكَفِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَنَا وَلا يَكُنُ مَعَ الْكَفِينَ اللّهُ وَالْ سَتَاوِى إِلَى جَبُلِ يَعْسِمُنِي وَكَالَ يَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكَالَ يَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

وكل من اليهود والنصارى يزعم أنهم أتباع إبراهيم، وهم لا يتبعونه؛ لأنه لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا، ولكنه كان بعيدًا عن الشرك ومسلمًا قال تعالى: ﴿ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُمَاجُونَ فِي إِيَرَهِيمَ وَمَا أَيْزِلَتِ التَّوْرَنَةُ وَالْإِنهِيلُ إِلَّا مِنْ بَهْدُوءً أَفَلا تَمْقِلُونَ ﴿ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَبُ لِكُمْ بِهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَمَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُل

ونقراً في القرآن الكريم القصة الحقيقية لإبراهيم عَلَيَالتَكُمْ أَنه هاجر من بيت أبيه ومن بلده قال تعالى: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَاءً رَيَّهُ وَقِلُوسَلِيمٍ ﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَمَن بلده قال تعالى: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَاءً رَيَّهُ وَقَلُوسَلِيمٍ ﴾ إِذْ قَالَ لِأَيْ اللهَ وَقَوْمِهِ مَاذَا فَعَبُّهُ وَلَى اللهُ أَوْرَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَطل معه حتى مات أبوه (تكوين ١١: ٣١)، ثم يفضح الخطأ حين يقول إن الله أمره أن يهجر أباه وقومه (تكوين ١١: ١١)، ثم يفضح الخطأ حين يقول إن الله أمره أن يهجر أباه وقومه (تكوين ١١: ١١)، فهذا فرق كبير بين القرآن الكريم الذي لا تضطرب فيه القصص ولا تتضارب، بل فيه الحق فقط.

وكذلك قصة الطيور المزقة، التي يدعوها إبراهيم لتجتمع من على الجبال فتعود صحيحة، دلالة على أن الله يحيى الموتى: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِرَهِمْ رَبِّ أَرِي صَيْفَ مَعْ الْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلِي قَالَ ضَعَٰذَ أَرْبَعَهُ مِن الطّيرِ فَصُرَهُنَ إِيّك ثُمَّ اعْمَلَ عَلَى كُلُ مِن الطّيرِ فَصُرَهُنَ إِيّك ثُمَّ اجْمَلَ عَلَى كُلِ جَبَلِ مِنهُنَ جُزّه الْمَا الْمَعْ وَالْمَهُ وَالْمَا أَنَّ اللّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴾ [التَكُلُق : ٢٦]، الحملاف الخرافة الغير مفهومة في كتابهم والتي بدون أي هدف على الإطلاق (تكوين بحلاف الخرافة الغير مفهومة في كتابهم والتي بدون أي هدف على الإطلاق (تكوين ١٥٠ - ١٧) عن عِجلة وعنزة وكبش ويهامة وحمامة يشقهم من الوسط ونزلت الجوارح وإبراهيم وقع عليه سبات، ورعب عظيم وقع عليه، وإذا مصباح نار يجول بين القطع. وانتهت القصة!!!

أيضًا وصية إبراهيم لبنيه ويعقوب لبنيه بالتوحيد والعبادة قال تعالى: ﴿ وَوَضَىٰ بِهَا إِنَهِمِهُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الذِينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَوَضَىٰ بِهَا إِنْهِمِهُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الذِينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ الذِينِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ فَعَبُدُ إِلَنَهِكَ وَإِلَنَهُ لَا تُعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ فَعَبُدُ إِلَنَهِكَ وَإِلَنَهُ

۸٣

المَانَانِكَ إِنَاهِ عَمَ وَإِسْمَعْ عِلَى وَإِسْحَقَ إِلَهُ الْحِدُا وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَوَصَىٰ بِهَا إِزَاهِ عُمْ بَنِي وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الّذِينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُثُمُ شَهْدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىهَكَ وَإِلَىهُ مَاتِهِكَ إِنزَهِ عِمَ وَإِسْمَنِيلَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىهَكَ وَإِلَىهُ مَاتِهِكَ إِنزَهِ عِمَ وَإِسْمَنِيلَ الْمَوْتُ إِنْ الْمَوْتُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُوصُونَ حتى أبناءهم بالتمسك غير منطقي على الإطلاق أن يموت كبار الأنبياء ولا يوصون حتى أبناءهم بالتمسك عير منطقي على الإطلاق أن يموت كبار الأنبياء ولا يوصون حتى أبناءهم بالتمسك بالدين؟ (تكوين ٢٥: ٥-٩) بل كان كل همهم الدنيا فقط في هذه الكتب المزوّرة.

وتجاهل كتابهم دعوة لوط عَلِيمالسَّكُم لقومه، وهي في القرآن مذكورة في عدة سـور وبين الدروس المستفادة منها أيضًا.

وفي سورة [ يُخْنُفُ ] اختلفت قصة يوسف عيا في كتابهم في عشرات النقاط، والأهم أنها تخلو من التضارب الموجود في كتابهم مثلها جاء في قصة بيع يوسف عبدًا في مصر (تكوين ٣٧: ٢٨، ٣٧: ٣٦، ٣٩: ٣٨)(١).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَة تَرْسُلُنَا إِزَهِ مَ إِلَيْشَرَ عِن قَالُوا سَلَمًا قَالُ سَلَمُ مُمَا لِيَ أَن الله أَلَا وَمَا أَيْدِ مَا الله أَلَا مَعُولُ وَامْ أَنْهُ قَالُوا لاَ عَن الله أَلَا الله أَلَا عَبُولُ وَامْ أَنْهُ قَالُوا لاَ عَن وَلَا الله عَن يَعْلُونَ وَمِن وَلَو إِسْحَق وَمِن وَلَو إِسْحَق يَعْفُونَ ﴿ وَامْ أَنْهُ قَالُوا لاَ عَنْهُ وَكُولُوا الله عَن الله وَمَن وَلَو إِسْحَق وَمِن وَلَو إِسْحَق يَعْفُونَ ﴿ وَامْ أَنْهُ وَامْ أَنْهُ وَامْ أَنْهُ وَامْ أَنْهُ وَمَن وَالله وَمَن وَلَو إِسْحَق وَمِن وَلَو إِلَى الله وَمُ الله وَمُولُولُونَ وَالله أَن الله أكل هو وملائكته مع إبراهيم: وهذا أمر مفهوم في القرآن بالله وي القرآن الذي يأكل الطعام الخارج من التراب هم أجسام البشر الخارجة من التراب.

<sup>(</sup>۱) (المديانيون باعوا يوسف للإسمعيليين المديانيون باعوا يوسف في مصر لفوطيفار وفوطيفار المري يوسف من يد الإسمعيليين)

وذكر لنا السبب الحقيقي لضحك سارة وهو خبر هلاك قوم لوط، ففرحت للخلاص من شرهم، وليس سخرية من قول الملاك بزعمهم عن بشارتها بإسحاق، حتى زعموا أن كلمة إسحاق تعني (ضحك)، وفي القرآن أن الملائكة بشروها بإسحق ويعقوب أي في حياة إبراهيم. وزعموا في كتابهم إبراهيم مات قبل مولد يعقوب. فإذا حسبت عمر إبراهيم في كتابهم وتاريخ ميلاد يعقوب من اسحق لوجدت القرآن أصدق من كتابهم: في (تكوين ١٢: ٥) إبراهيم عمره مائة سنة حين ولد اسحاق وفي (تكوين ٢٥: ٧) إبراهيم مات وعمره مائة وخس وسبعون سنة وفي (تكوين ٢٥: ٢٦) إسحق عمره ستون سنة حين ولد يعقوب عاش خس عشرة سنة مع إبراهيم. وهذا يؤكده بولس في (عبرانيين ٢١: ٩).

وأهمل كتابهم أمورًا من قصة موسى عَيْدِالسَّلَا، منها أذية قومه له وأن الله برأه منهم قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامُنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَا ذَوْا مُوسَى فَبُرَّةُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَاللَّهِ مَنهم قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامُنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَا ذَوْا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قولًا سيتًا كعادتهم كتابهم كعادتهم في الافتراء على الأنبياء وعلى الله إذ قالوا على الله قولًا سيتًا كعادتهم (عدد ١١ : ١٠ كان).

وكذلك قصة دعوة موسى لفرعون إلى الهداية بأمر الله قال تعالى: ﴿ آنْهَبَ إِلَى اِيْهُونَ اللهُ اللهُ قَالَ تعالى: ﴿ آنْهَبَ إِلَى اِيْهُونَ إِنَّهُ لَمَنَ اللهُ قَالَ تعالى: ﴿ آنْهَبَ إِلَى اِيْهُونَ إِنَّهُ لَمَنَ اللهُ لَا يَعَالَى اللهُ اللهِ عَلَى الكذب (خروج كتابهم أن الله أمره أن يكذب على فرعون ويخدعه. فإن الله لا يحتاج إلى الكذب (خروج ٢٠ (١٨) ٢٠).

<sup>(</sup>١) (إبراهيم سكن في الخيام مع إسحاق ويعقوب).

 <sup>(</sup>۲) (تدخل أنت وشيوخ بني اسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا... فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونذيح للرب إلهنا) وهذا كله كذب.

كما يروي لنا القرآن الكريم أن هارون عُلَيْوالسَّلَمْ بريء من صنع العجل الذي صنعه السامرى قال تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدَّ فَتَنَّا قَرْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَرْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَرْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ فَرَجْعَ مُومَنَ إِلَى قَوْمِهِ. غَضْبَانَ أَسِفَأَ قَالَ يَعَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَهَدَّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْحَكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفَتُمْ مَوْعِيى ۞ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِمَا وَلَنكِمًا حُيْلْنَا آوَزَارًا بِن زِينَةِ ٱلْفَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّارِيُّ ١٠ هَا خَرَجَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدًا أَشُخُوارٌ فَقَالُواْ هَنَدَآ إِلَهُ حُكُمْ وَإِلَهُ مُومَىٰ فَنَسِىَ ۞ أَفَلَا يَزُونَ أَلَا يَزْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْ إِلَّ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَعَا اللَّ وَلَقَدْ قَالَ لَمُتُمْ هَنُرُونَ مِن فَبَلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فَيَنشُر بِدٍّ وَإِنَّ رَيَّكُمُ ٱلرِّحْنُ فَٱلْبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَسْرِي ۞ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَقَّى رَبِيعَ إِلْبَنَا مُوسَىٰ ۞ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنْعَكَ إِذْ تَأْيَنَهُمْ مَسَلُوا ۞ أَلَّا تَنَّبِعَرْ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ﴿ قَالَ يَبْنَوْمُ لَا تَأْخُذُ بِلِجَتِي وَلَا بِرَأْمِقٌ إِنِّي خَيْدِتُ أَن تَعُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْسَكُه بِلَ وَلَمْ مَرْقُبْ قَوْلِي ١٠٠ قَالَ فَمَا خَعْلَمُكَ يَسَنيرِي ١٠٠ قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمْ يَبْعُمُرُواْ بِهِ فَقَيْضَتُ قَبْضَكُ فِنْ أَفَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠ قَكَالَ فَأَذْهَب فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُعْلَفَكُّ. وَٱنظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلِيْهِ مَا كِفَا لَنُحَرِقَنَهُ ثُدُّ لَنَسِفَنَهُ فِي الْبَيْرِ نَسَفَ الله السَّكَمُ اللهُ الَّذِي لَآ إِلهُ إِلَّا مُؤْمِيعَ كُلُّ ثَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [ طَلْهَا: ٨٥-٩٨]. وهذا يوافق العقل السليم وليس كتأليف اليهود الذين يشتمون كل الأنبياء (خروج ٣٢: ١-٥) (١).

<sup>(</sup>١) هارون صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل.

ونجد في القرآن الكريم أيضًا قصة قارون مع موسى وقومه، والتعليم المستفاد منها: قبال تعالى: ﴿ إِنَّ قَدُرُونَ كَاكِ مِن قَوْم مُومَى فَهَى عَلَيْهِمْ وَمَا يَنْنَهُ مِن الكُوْرِ مَا إِنَّ مَفَاغِمُهُ النَّوَ أَ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُدُور اللَّهُ اللَّهُ القَوْمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُومُهُ لا تَفْتَح إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ القَوْمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُومُهُ لا تَفْتَح إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ القَوْمِينَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلا تَنْم اللَّهُ الفَسَادَ اللَّيْمِ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران، و(فاران) هي أرض إسهاعيل وحده كها جاء في كتابهم (تكوين ٢١: ٢١).

مِنْهَا وَمَن جَاءً بِالسَّيِئَةِ فَكَا يُجْزَى الَّذِيكَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُوك ﴾ [التَّخُطُ: ٧٦- الله القصة المحرفة لقوم (قورح) الذين هلكوا كلهم في (عدد ١٦: ٣٧) ثم تجدهم أحياء مع موسى في (عدد ٢٦: ١١). هكذا التضارب بين صفحات كل كتاب من كتبهم! وهم ينسبون هذه الكتب لموسى عَلَيْهِ السَّكَمْ ويدعونها التوراة.

ونجد القصة الحقيقية لبقرة بني إسرائيل في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلَالًا مُوسَىٰ لِقَوْمِية إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَلَتَغِذُنَا هُزُوا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَنهِلِينَ اللهُ عَالُوا آذِعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْرَكَ ذَالِكَ ۖ فَافْمَـ لُوا مَا تُؤْمِرُونَ ﴿ قَالُوا آمَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوَنُهَا قَالَ إِنَّهُ. يَعُولُ إِنَّهَا بَقَدَرُهُ صَفَرَاهُ فَاقِعٌ لَّوَنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ٣٠ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَكُهُ مَندُونَ ١٠٠ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثَيْيُرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى لَفُرَّتَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيبَةَ فِيهَا مَّالُوا ٱلنَّنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوك ۞ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ ثُمَّ فِيهَا وَاللَّهُ مُغْرِجُ مَّاكُنتُمْ ۚ تَكْنُبُونَ ﴿ اللَّهِ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُعْيِ اللهُ الْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ وَإِذْ قَسَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةٌ قَالُوا أَنتَخِذُنَا هُزُوا ۖ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْفِيلِينَ اللهُ عَالُوا آنِعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا يَكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَاكِ أَفَا فَمَ لُوا مَا ثُؤْمِرُونَ ١٠ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ صَفَرَاتُهُ فَاقِعٌ لَّوَنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ١ ١٠ قَالُواْ آنَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَآ إِن شَلَةَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ كُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ بِقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلا تَسْقِى لَلْزَتَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِبَةَ فِيهَا مَسَالُوا الْتَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون ٥٠٠ وَإِذْ فَنَلْتُمْر نَفْسًا فَاذَرَهُ ثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُم تَكُنُّهُونَ ۞ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِك يُحِي اللَّهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ- لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البَّتَةِ ع: ٦٧-٧٣]، وكفانا مقارنات بكتابهم المتضارب.

وأيضًا القصة الكاملة لبني إسرائيل، في مختصر جميل وافي قبال تعالى: ﴿ ثُمَّ بَمَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِثَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِنْهِم فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِثَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِم فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الانتخاف ١٧٤٠]، إلى قول م تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الآينَتِ وَلَقَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الانتخاف ١٧٤١]، والتي أفر دوا لها أربعة كتب (خروج، لاويين، عدد، تثنية) فيها من التضاربات ما يستحق كتابًا كبيرًا وعدد صفحاتهم (٢٥٠) صفحة، بينها جاءت في القرآن في سورة [الانتخاف ] في سبع صفحات فقط.

ونجد في القرآن الكريم القصة الحقيقية لدعاء أيوب وشفائه وتعويضه عما أصابه قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْعَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِي الشَّيْطِانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ الْكُونَ بِيِمْلِكُ هَلَا مُغْلَسُلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴿ وَهُ وَمُنْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴿ وَهُ وَمُنْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴿ وَهُ وَمُنْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴿ وَهُ وَمُنْلَمُ اللّهِ وَمُنْلَمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْمِيانِ والقدوة أكثر بكثير عما في (سفر أيوب) المليء بالخرافات وسوء الأدب مع الله وأنبيائه، وعدد صفحاته (٤١) صفحة.

وقد ذكر الله لنا في القرآن حقيقة فتنة سليهان عَلَيْهِ السَّلَمُ وتوبته السريعة إلى الله قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِمَ لَنَ اللَّهُ عَلَى كُرْسِيّهِ عَمَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [طت : ٣٤]، ولبس مثل افتراثهم عليه كما افتروا على كل الأنبياء أن سليهان بنى المعابد لكل أصنام الأرض وعبدها (ملوك أول ١١: ١-٩) حتى غضب الله عليه في آخر أيامه. ولم يَتُبُ.

وكذلك ذكر الله لنا في القرآن حقيقة فتنة داود عَلَيْوالسَّلامُ بسبب تَسَرُّعِه في الحكم بين المتخاصمين، وسُرْعَة توبته ومغفرة الله له قال تعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبُوا الْخَصْمِ إِذَ مَنَولُوا الْخَصْمِ إِذَ لَمَنكُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنهُمُّ قَالُوا لا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنا عَلَى بَعْضِ فَاحْمُر مَنْ الْمَعْوَلِ الله عَنْ الله له قال تعَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنا عَلَى بَعْضِ فَاحْمُر مَن الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَمُ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله الله الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى اله

عَلَىٰ بَعْضِ إِلَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِاحَاتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَلَنَّنَهُ فَآسَتَغْفَرَرَيَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِمُا وَأَنَابَ ۖ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندُنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾ [طَتَت: ٢١-٢٥].

ونجد في القرآن الكريم القصة الحقيقية للنبي الذي مرَّ على قرية مملوءة بعظام الموتى، فتعجَّب: كيف يحيي الله هذه العظام؟ فأماته الله مائة عام ثم أحياه، ثم أحيا العظام أمامه؛ ليكون هو آية لقومه، ودليلًا على قدرة الله على البعث قال تعالى: ﴿ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرِيَةٍ وَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنَّ يُحْي، هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها قَامَاتُهُ اللهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ بَعْتُهُ قَالَ كَمُ بَعْتُهُ قَالَ كَمُ بَعْتُهُ وَاللهُ مَعْدَ مَوْتِها قَالَ لِللهُ بَعْدَ مَوْتِها قَامَاتُهُ اللهُ مِائَةً عَامِ ثَانَظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسَنَهُ قَالَ لِينَ عَلَى مَائِلًا مَا لَهُ عَامِ فَانَظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسَنَهُ وَانظُر إِلَى حَمَادِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسَنَهُ اللهُ عَلَى الْعَلْمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلْمَ وَسَرَابِكَ لَمْ يَسَنَعُهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ومن أخلاق الأنبياء والدعاة أنهم لا يسألون الناس أجرًا قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ أَنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ أِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَنْ أَعْنَ وَهُو مَنِي الله على المسيح فيقول إن النساء الزواني كُنَّ يُنْفِقْنَ عليه وعلى تلاميذه من أموالهن (لوقا ٨: ١-٣) وأنه أمر تلاميذه حين أرسلهم للدعوة أن يقيموا في بيوت الناس آكلين وشاربين بدون عمل لأن الفاعل مستحق أجرته (لوقا ١٠: ٧).

ونختم هذا الفصل بأهم موضوع عندهم وهو قصة المسيح وأمه مريم وقد ذكرنا جزءًا منها مما لم تذكره كتبهم، عن ولادة مريم ودعاء أمها زوجة العبد الصالح لها ولذريتها

<sup>(</sup>۱) (وكانت على يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني وسط البقعة وهي ملاّنة عظامًا... فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام.. تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام. هأنذا أدخل فيكم روحًا فتحيون، وأضع عليكم عصبًا وأكسيكم لحمّا وأبسط عليكم جلدًا وأجعل فيكم روحًا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب... فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدًا جدًا).

أن يجنبهم الله مس الشيطان فتقبل الله دعاءها، وكيف كفر اليهود بدعوته ومكروا به ليصلبوه ويقتلوه، ولكن الله رفعه إليه بدون صلب أو قتل: قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَلَعَ ادَّمَ وَنُوكَا وَمَالَ إِنْسَرَهِيمَ وَوَالَ عِمْزَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيُقَدُّ أَبْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَأَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ آمَرَاتُ عِنْرَنَ رَبِ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدُا فَتَغَبَّلُ مِقَيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيسُر ﴿ اللَّهِ عَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِّي وَضَعَتُهَا ۚ أَنْنَى وَاللَّهُ أَعَلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرُ كَٱلْأَنْقُ ۚ وَإِنِّي سَتَيْتُهَا مَرْيَعَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ فَنَقَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَأَتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَّكُرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ كَا رَكِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنمْرَيمُ أَنَّى لَكِ هَندًا قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ يَرُثُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللَّهُ مَنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ مَبْ لِي مِن لَّدُنك دُرِّيَّةُ طَيِّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ النُّعَلَهِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُو فَمَايِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِنَ اللَّهِ وَسَكَيِدُا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّلِلِحِينَ ۞ قُالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَاصْرَأَتِي عَاقِدٌ قَالَ كَنَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ﴿ قَالَ رَبِّ اجْمَل أِنَّ مَا يَكُ قَالَ ءَا يَتُكَ أَلَّا تُحَكِّيرَ النَّاسَ ثَلَنَةً أَيَادٍ إِلَّا رَمَزُا وَاذَكُر رَّبَّكَ كَيْبِكُ وَسَيَحَ بِالْمَشِيِّ وَالْإِبْكُو اللَّهِ وَالْدَالْمَالَتِكَ يَكُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهْرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ يَسِكَمْ ٱلْعَكَلُمِينَ ۖ اللَّهِ يَنْمَرْيَكُمُ ٱقْتُنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ذَلِكَ مِنْ ٱلْبَآهِ ٱلْعَنْبِ نُوحِيعِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَ يُلْقُونَ ٱقْلَىمُهُمْ ٱيُّهُمْ يَكَفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالْسَوِ الْمَلَتَهِكَةُ يَكَمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْسَيحُ عِيسَى آبنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِ ٱلدُّنِي وَالْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُعَرِّبِينَ ٣ وَكَيْكِمُ ٱلنَّاسَ فِ ٱلْمَهْدِ وَكَهَلَا وَمِنَ ٱلفَسَالِحِينَ اللهُ اللَّهُ مَا أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَرْيَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَالِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَلَّهُ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَدُرَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُمَلِّمُهُ ٱلْكِنَابَ وَالْحِصَّمَةَ وَالتَّوْرَنةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرُهِ مِلْ أَنِي قَدْحِشْتُكُمْ بِتَايَوْمِن زَيِّكُمْ أَنِّ آخَلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّتَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُتُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَحْمَدُ الْأَحْمَدُ وَالْأَبْرَصُ وَأُمِّي الْمَوْقَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبَثُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُعُوتِ عَلَمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابَهُ لَكُمْ إِن كُنتُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْ وَمُعَمَدُوا لِمَا بَيْنَى يُدَى مِن الْمِعُونِ السَّوْرَ مَن وَ وَعَلَيْ مَا الْمَعُونِ السَّوْرَ مَن وَ وَعَلَيْ مَا الْمَعُونِ الْمَعْدُونَ وَمَنْ الْمَدِينَ الْمَيْ مُونَ الْمَيْعُونُ الْمَيْ مَا مَنْ الْمَيْ وَقَلَى اللّهُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعُونِ مِن الْمُعُونِ الْمَيْعُونِ الْمَيْعُونِ الْمَيْعُونِ الْمَيْعُونُ الْمَيْعُونُ الْمَيْعُونُ اللّهُ مَنْ الْمَيْعُونُ اللّهُ وَالْمُعْدُ وَالْمُعْدُونِ اللّهُ وَالْمُعْدُونَ اللّهُ وَالْمُعْدُونُ اللّهُ وَالْمُعْدُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْدُونَ اللّهُ وَالْمُعْدُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ الْمُعْدُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَ

[107:延川]

وأن مريم كانت عابدة مجتهدة لأن الله أمرها بذلك بواسطة الملائكة وجاءتها البشارة بميلاد المسيح وهي في المعبد، وجاءها الملاك جبريل في صورة رجل، ولما اتهمها اليهود بالزنا برأها الله بكلام المسيح في المهد، إذ قال لهم إنه عبد الله ورسوله إليهم ولذلك تركها اليهود لحالها: قال تعالى: ﴿ وَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَم إِذَانتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكَانَا شَرْقِيًا ﴿ وَالْفَكُ مِنْ الْكِنْبِ مَرْيَم إِذَانتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكَانَا شَرْقِيًا ﴾ وأَقَتُ إِنَّ الله ورسوله إليهم ولذلك تركها اليهود لحالها: قال تعالى: ﴿ وَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَم إِذَانتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكَانَا شَرْقِيًا ﴾ وأَنْ الله ورسوله إليهم ولذلك مَا تَعْمَلُه الله ورسوله إليهم ولذلك مَا تَعْمَلُهُ الله الله ورسوله إليه الله ورسوله إليه وي المنظم والمناه والله ورسوله الله ورسوله المنظم والمناه والله والمناه وا

وَرَحْمَةُ مِنْنَا وَكَانَ أَمُوا مَقْصِدَ اللَّهُ الْمَا مَعْمَلَتُهُ قَانَبَذَ فَ بِهِ مَكَانَا فَصِدَ اللَّهُ فَالْمَا مُنَا اللَّهُ فَالْمَا وَكُنْ مَنَا اللَّهُ فَالْمَا وَكُنْ مَنَا اللَّهُ فَالْمَا وَكُنْ مَنَا اللَّهُ فَالْمَا وَكُنْ مَنَا وَكُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

هذا يختلف عن تضارب قصة ميلاد المسيح ونَسَبِهِ بين إنجيل متى وإنجيل لوقا، وتجد فيها تفاصيل كثيرة جدًا على الإنترنت.

عِيسَى أَنْ مَرْيَمُ قَوْلِكَ ٱلْحَقِ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْ تَرُونَ ١٠٥ مَا كَانَ يِتُوأَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍ شُبْحَننَهُ إِذَا قَضَى آمْرُ فَإِنَّمَا

بِعُولَ لَهُ كُن فَيْكُونُ ١٥ وَإِنَّ أَلَنْ زَنِّ وَزَيْكُو فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطْ تُسْتَقِيدٌ ﴾ [ وَيَهَدِّهُ: ١٦-٣٦].

لذلك يخبرنا الله في القرآن الكريم أنه ظل يؤيد عبده (عيسى) بالمعجزات في طفولته (الطير، وينبئهم بها يأكلون وما يدخرون) تأكيدًا لمعجزة كلامه في المهد، ولما صار رجلًا أيده بالوحي وعلمه التوراة والإنجيل، وأيده بالمعجزات الكثيرة. ومع ذلك كفر بنوإسرائيل به كعادتهم مع أنبيائهم. هذا عما تجاهلته كتبهم التي بأيديهم، ورفضوا الأناجيل التي ذكرته مثل (إنجيل الطفولية) و(إنجيل مريم) و(إنجيل العبرانيين) وغيرها!!! فهو كان في كتبهم من قبل نزول القرآن، ورفضوها.

وأخبرهم الله في القرآن أيضًا عن رسالة عيسى الصحيحة: قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَافَعُوا اللَّهُ عَلَمُ النَّهُ عَلَ النَّهُ عَلَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَهُ عِلَ الْقَبُدُوا اللّهَ

رَبِي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِظُلالِمِينَ مِنْ أَنسَكَادٍ ﴾ [المِنَّالَةُ :٧٧].

وروى لنا الله في القرآن الكريم أيضًا جوانب تعليمية كثيرة من قصص الأنبياء العرب الذين تجاهلتهم كتب اليهود والنصارى بسبب تعصبهم لجنسهم فقط ضد الحق وضد كل ما هو عربي، وهؤلاء الأنبياء هم صالح وهود وشعيب عَلَيْهِ السَّكَمُ وكيف كانت دعوتهم، وكيف نصرهم الله على أقوامهم.

وجاء في القرآن الكريم القصة الحقيقية لقوم (يأجوج ومأجوج) قال تعالى: ﴿ حَقَّ إِنَا فُرْحَتْ يَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَب ينسِلُونَ ﴾ [الانتها: ٦٦]، التي بدأت على يد نبي صالح هو (ذو القرنين) وتنتهي على يد العبد الصالح (عيسى ابن مريم). ولقد حرفوها في كتابهم مع أنها من علامات الساعة الكبرى (حزقيال ٣٨).

كما يرد الله على إدعاء اليهود، والنصارى فرع من اليهود، أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة، فسألهم: هل وعدهم الله بذلك؟ فلم يرد أحد منهم على هذا التحدي إلى اليوم: قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَنْكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ آَضَّذَ ثُمَّ عِندَ اللّهِ عَهْدًا

<sup>(</sup>١) (وكان إليَّ كلام الرب قائلًا. يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض مأجوج رئيس روش وماشك وتوبال، وتنبأ عليه وقل هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك يأجوج رئيس روش وماشك وتوبال(١)... إلى أن قال-وتصعد على شعبي إسرائيل كسحابة تغشى الأرض في الأيام الأخيرة...وأعاقبه بالوبأ وبالدم وأمطر عليه وعلى جيشه...).

فَنَّنَ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ فَفُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ الْبَهُ عَنَى كُسُبُ سَكِفَ وَالْحَطَتْ بِهِ خَطِيتَ مُهُ فَأُولَتِهِ كَ أَصْحَنْ النّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البّهُ عَنهُ مَا وهذا يؤكد كذبهم. وكذلك قولهم إنه لن يدخل الجنة غيرهم، سواء اليهود أو النصارى، فسالهم الله عن برهانهم على هذا القول فلم يردوا إلى اليوم، وهذا يثبت كذبهم: قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنَ يَدْخُلُ النَّجَدُّةُ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدُى أَيْلِكُ أَمَانِينُكُمْ أَنُو الْمَانُوا بُرهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ مَن كنبهم التي بأيديهم، بشرط أن يكون من الكلام الذي ينسبونه إلى موسى أوعيسى عَلَيْهِ مَنالسَّة عَقط،

the first term of the second state of the seco

and the second of the second o

## القرآن الكريم شُرَح وأوضح الكثير من الأمور المُبهمة و المبهتة في كتب وعقائد اليهود والنصاري

فه و يوضح حقيقة عداوة الآباء للأبناء والزوجات في الدنيا، قال تعالى: ﴿ يُكَأَيُّمُ النَّيْنِ مَامُنُوا إِنَ مَامُوا إِن مَا أَمُوا كُمُ مَا وَلَكُمُ وَالْوَلُكُمُ وَالْوَلُكُمُ وَالْوَلُكُمُ وَالْلَاكُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن وَحَد اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَن يُولَى اللَّهُ مَن وَحَد اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وكذلك يكون للمؤمنين نور في يوم القيامة، ويكون المنافقون مع الكفار قال تعالى: ﴿ يَوْعَ تَرَى الْمُنْفِينِ وَالْمُؤْمِنَةِ يَسْعَى فَوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيم وَيَأْيُنِهِم بَشْرَنكُم الْيَوْم جَنَتُ بَهْرِي مِن غَيْها الْأَنْهُرُ خَلِينَ فِيماً ذَلِك هُو الْفَوْدُ الْمَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَعُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ مَامَنُوا الْفَلُومَا نَقْنِيس الْمُنْهُرُ خَلِينَ فِيماً وَلِكَ هُو الْفَوْدُ الْمَظِيمُ ﴿ يَهُمُ يَعْمَ يَعْمُ اللّهُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ الْمُنْفِق وَطَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْمُمَاتُ مِنْ وَلَكِيكُمُ فَنَتُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَكِيكُمُ فَنَتُ الْفَيْسُمُ وَمَرَقَتُم وَكُرَيْتُم وَكُرَا مَا وَرَكُمُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا يَنْ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَنْ اللّهُ وَكُومُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَلْكُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنافِعُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ومنها أيضًا أن تقدير الخيرات والمصائب هو من عند الله، وقد تحدد من قبل أن يخلق السموات والأرض: قبال تعالى: ﴿ مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي اَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِند الله موات والأرض: قبال تعالى: ﴿ مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي اَنفُسِكُمْ وَلَا نَفْسَكُمْ وَلَا نَفْسَرُ مُوا لَكَ مَن الله من الله من

وكيف ندفع العداوة بالحسنى قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسَنَوَى الْمَسَنَةُ وَلَا السَّيِعَةُ أَدَفَعَ بِالَّتِي وَلَا تَسَنَوُ وَلِا اللَّهِ وَلَا تَسَنَوُ وَلِا اللَّهِ وَلِهِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِلْمُ اللللْمُلْمُ اللللِّهُ الللِلْمُلِمُ الللللللِّلْمُ اللَّلْمُ الل

وأهملت كتبهم تمامًا كل ما يختص بحقوق المطلقات وأبنائهن من عدة ونفقة ومسكن وجاء كل هذا واضحًا جليًا في القرآن الكريم: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ وَمسكن وجاء كل هذا واضحًا جليًا في القرآن الكريم: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَلَة فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِ فَيَ الْمَا وَاصْحُوا المِدَّةُ وَاتَّقُوا الله رَيَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُنُوتِهِنَ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَلَهُ لَا يَتَدْرِى لَمَلَ الله يُعْدِث بَعَد ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَا فَا لِللّهُ مَا لَكُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَكُولُونَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَا لِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَالْمَوْمِ اللّهُ مَا لَهُ مُن مَا لَهُ مَن مَدْلُ فِي مُواللّهُ هَا مَدَا لَقُولُونُ وَالْمَلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُلْقُولُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) (من لطمك على حدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضًا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضًا...).

رَمَن بَنِّي اللّه يَبْعَل اللهُ عَرْبُعا ﴿ وَيَرْدُهُ مُن حَبْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ مَسْبُهُ وَاللّهُ بَلِغُ أَمْنَ اللّهُ بِلِكُمْ اللّهُ لِكُلّ عَن و قَدْدًا ﴿ وَاللّهِي يَسْمَ مِن السّائِحُ وَمِن بَنِّي اللّه يَجْعَل أَدُمِن أَمْ يِدِيتُمْ الشّهُرِ وَاللّهِي تَرْيَحِمْنُ وَأُولَاثُ الاَحْمَالِ الْبَلّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن بَنِّي اللّه يَجْعَل أَدُمِن أَمْ يِدِيتُمْ اللّهُ وَاللّهِي تَرْيَحِمْنُ وَأُولَاثُ الاَحْمَالِ الْبَلّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن بَنِّي اللّه يَجْعَل أَدُمِن أَمْ يَعْلَى اللّهُ يَعْمَلُهُ وَمَان يَنْي اللّه يَكُونُو مَنْهُ مَنْ وَلا يَمِلُ لَلْحَمْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَان اللّهُ وَمَان اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُ عَنْ اللّهُ وَلَا يَمِلُ لَلْحَمْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَانَا اللّهُ يَعْمُ عَنْ الْوَبْعِيمُ اللّهُ وَلا يَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُ فَعْ اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالِمُ وَاللّهُ وَ

فتجد أحكامًا كاملة للطلاق بكافة أحواله، وحكم رد المطلقة إلى زوجها، وحكم فترة العدة، والأمر بتقوى الله فترة العدة، والرضاعة، والنفقة، وأنها لا تخرج من بيتها في فترة العدة، والأمر بتقوى الله في الطلاق، والأمر بعدم الإضرار بالمرأة لتطلب الطلاق وتسقط حقوقها، مع الإشارة في هذه الأمور بأجر من يتقي الله في الآخرة وهو تكفير سيئاته، وفي الدنيا يجد سعة الرزق، والله يكون حسيبه وييسر له أموره.

حتى خطبة المرأة المطلقة لم يتركها الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ بدون توضيح وتحذير وبيان قال تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَلَةِ أَوْ أَكْنَتْ نَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ سَعَالَى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَلَةِ أَوْ أَكُمْ تَعْنَى اللهُ اللهُ أَنْكُمُ سَعَالًا فَي اللهُ ال

J 94

حَقِّى يَبْلُغُ ٱلْكِلَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورُ عَلِيدٌ ﴾. [البَيَّةِ : ٢٣٥]

وهذه الأمور متضاربة ومبهمة في كتابهم بدون خوضٍ فيها.

وأيضًا أهملت كتبهم تقسيم الميراث، وأوضحه القرآن قبال تعالى: ﴿ يُوسِيكُواللهُ فِي اَلْتَنْتُونِ فَلَهُمْ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَ وَرَقَهُمُ اللهُ وَلَى الْتَنَوْفِ فَلَوْ الْفَتَتَنِ فَلَهُمْ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَ اللهُ وَلَدُّ فَإِن لَدَيكُن اللهُ وَلَدُّ وَرَقَهُمُ اللهُ وَيَعِيمُ اللهُ وَيَعِيمُ اللهُ وَيَوْلِ كَانَ اللهُ وَيَعِيمُ اللهُ وَيَوْلِ كَانَ اللهُ وَيَعِيمُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَيَعْمَ الْوَيْمُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَاللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ وَلِلْ وَيَعْمَ وَلِكُ وَيَعْمَ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيُعْمَى وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلِلْ وَاللهُ وَال

وفي قصص الأنبياء أيضًا أوضح القرآن الكريم أمورًا كثيرة ومنها:

ا- يوضح القرآن الكريم أن سيدنا سليمان عَلَيْوالسَّلَمُ أحب الخيل لأجل الجهاد قال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيَمَنَ يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَابُ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِي الصَّنِينَ الصَّنِينَ أَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيَمَنَ يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَلَا تَعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

٢- وأوضح سبب سِعة مُلْك داود في الأرض؛ لأن الله جعله خليفة في الأرض: قال تعالى: ﴿ يَندَاوُدُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِفَة فِي الأَرْضِ قَالَمُ مِينَالْنَاسِ بِلَلْيَ وَلَا تَنْجِ الْهُوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَلَاتُ شَعْدِيرٌ بِمَا لَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [حتن : ٢٦]، وفتنة سليمان عَلَيْ اللّهَ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَنَنَا سُلِمَنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيدٍ و جَسَدًا ثُمَّ أَنْابَ ﴾ [حتن : ٣٤].

٣- وعظمة مُلك سليهان قبال تعبالى: ﴿ قَالَ رَبِّ آغَيْرٌ لِي وَهَبِّ لِي مُلَكًّا لَّا يَلْبَنِي لِأُحَدِينَ بَسْرِيَّ إِلَّكَ أَنَا لَرَمَّاتُ ۞ مَسَخَرُنَا لَدُ الرِّيعَ لَمْرِي وَأَمْرِهِ رُئَاةً سَبَّتُ أَسَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاتٍ وَعُوَّاسِ الله وَمَالَغَرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي ٱلْأَنْسَفَادِ اللهُ هَلَنَا عَمَا أَوْنَا قَاتَنْنَ أَوْ أَسْلِكَ بِفَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [طنت : ٣٥-٣٩]، وقصة عرش ملكة سبأ وإيهانها بالله: قال تعالى: ﴿ وَتَغَفَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِكَ لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَالِمِينَ ۞ لَأُعَذِبَنَّهُ مَلَاكِ الْمُحِيدًا أَوْ لَأَانْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينَي بِسُلطَنِ شُهِينِ ۞ فَسَكَتَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يَعِظْ بِدِ وَجِعْتُكَ مِن سَرًا بِبَيْرٍ يَقِينٍ ﴿ إِنِّ وَجَدَتُ آمْرَأَهُ تَسْلِحُهُمْ وَأُونِيَتْ مِن كُلِّ مَنْ مِ وَكَمْا عَرْقُ عَظِيدٌ ١٠٠ وَبَدَثُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الفّسي مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ ضَمَّدُهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ مَدُونَ ١ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَّرُ مَا غَنْفُونَ وَمَا تُعَلِّيُونَ ۞ اللَّهُ كَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْقِ الْعَظِيمِ اللهُ عَالَ سَنَظُرُ أَمَدَهْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَلِيبِينَ اللهُ اذْهَبَ بِكِتنِي مَسَدًا فَٱلْقِدْ إِلَيْمِ ثُمَّ تَوَلَّ عَبُّهُمْ فَانْفَلْرَ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ فَالْتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلْوَا إِنِّ ٱلْفِي إِنَّ كِنَتُ كَدِيمٌ اللهِ الله عِنْدُ بِسَدِ اللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ ٣ ٱلَّا تَعَلُّواْ مَلَّ وَأَثْنِي شَلِيينَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِ أَمْرِي مَا كُنتُ فَاطِعَةً أَمَرُ حَتَّىٰ نَشَهَدُونِ ٣ قَالُوا خَنُ أُولُوا قُوتُو وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَالْخَثْرُ إِلَيْكِ فَانظرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُتُوكَ إِذَا دَحَكُواْ مَرْبِيَةً أَفَسَتُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا ٓ أَذِلَّةٌ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَنَةِ فَنَاظِرَةٌ ۚ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ شُلِيَئَنَ قَالَ أَثْمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَاۤ ءَاتَـٰنِيءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِنْمَآ ءَاتَسَكُمُ بَلَ أَنتُد بِهَدِيَنَيُكُرُ لَفَرَجُونَ ۞ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَسَأْلِينَهُم بِجُنُور لَا فِبَلَ لَمُمْ بِهَا وَلِنَحْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَةٌ وَهُمْ

٤ - وتسلخبر الربع والجن لسليهان؛ قال تعالى: ﴿ مَكَنَّزَنَا لَهُ الرِّبِحَ جَبْرِى بِأَمْرِهِ رُخَاتًا حَيْثُ أَسَابَ ۞ وَالنَّهُ وَلِهُ إِلَى إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٥ - ودعداء أيوب وشفاؤه ووفاؤه بها أقسم عليه؛ قال تعدالى: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُوبَ إِذَ نَادَىٰ رَيَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَصَلَابٍ ۞ اَرَكُسُ بِيِدْكِ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَمُثَرَابٌ ۞ وَعَذَا بِهُ أَهَلَهُ وَمَثْلَهُم مُعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأَضْرِب بِمِدولا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَذْتَهُ صَالِراً فِيْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَالْحَتَىٰ : ٤١ - ٤٤].

٦- وأن الجبال والطير كانوا يسبحون مع داو ؛ دقال تعالى: ﴿ آسْيِرْ عَلَى مَا يَعُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَا كَانُوا يُسبحون مع داو ؛ دقال تعالى: ﴿ آسْيِرْ عَلَى مَا يَعُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَا كَانُودَ دَا الْأَيْدُ إِنْهُ وَاللَّا يَرْ عَشُورَةً كُلُّ عَبْدَا كَتَا بِ الله ، كتاب الحق المبين.
 لَهُ وَأَوْلَتُ ﴾ [طتن: ١٧- ١٩]، وغير ذلك الكثير، فهذا كتاب الله، كتاب الحق المبين.

٧- تدمير ما صنع الفراعنة بأمر الله، لذلك وجدنا كل معابدهم وأصنامهم مطموسة تحت الرمل وضاعت أسرار صناعتهم والتحنيط والبناء والتلوين... الخ. قال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشْكُونَ ٱلْأَرْضِ وَمَغْكُرِبَهَا ٱلَّتِي بَكْرُكُنا فِيهَا ۗ

وَتَمَنَّ كُلِمَتُ رَبِكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِى إِسْرَة بِلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَا صَحَاثُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ [الاَثْقَافَىٰ: ١٣٧]، وذلك بدعاء موسى عليهم؛ قال تعالى: ﴿ وَقَالَتُ مُومَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ مَاتَبْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَآمُولًا فِي ٱلْحَيْوَةِ الدُّنِّ كَرَبَّنَا لِيُعْسِلُواْ عَن سَبِيلِكُ رَبِّنَا الْطِيسَ عَلَىٰ أَمْوَلِهِ مِدْ وَالشَّهُ دُعَلَى فَلُوبِهِ مِذْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَقَّى بَرُواْ الْعَنَابَ الأَلِيمَ ﴾ [ يُرْبَى : ٨٨].

٨- قصة مؤمن آل فرعون، الذي نبه موسى إلى عزم المصريين على قتله؛ قال تعالى: ﴿ وَجَالَة رَجُلُ مِنْ أَفْهَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْمَىٰ قَالَ بِنَمُومَىٰ إِنْ ٱلْمَا لَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَعْتُكُوكَ فَٱخْرُجَ إِلَى ٱلْكَ مِنَ النَّصِيمِينَ ﴾[النَّوْظُن ٢٠]، وأنه نصح المصريين: قال تعالى:﴿ وَقَالَ رَجُلُّ مُؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَنَهُ ۚ أَنَقَ مُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ وِالْبَيْنَتِ مِن زَّيْكُمْ وَإِن يَكُ كَندِ بَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو مُسْرِفُ كَذَابٌ ۞ يَفَورِ لَكُمُ ٱلْمُلِكُ ٱلْيُومَ ظَنِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللّهِ إِن جَآءَ نَأْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي مَامَنَ بَعَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللهُ وَلِنَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُورُ بَوْمَ النَّنَادِ اللهُ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ اللَّ وَلَقَدْ جَآة حُمَّ يُوسُفُ مِن فَبْلُ بِٱلْبَيْنَتِ فَا زِلْمُ فِي شَلِي مِنَّا جَآة حُمَّ بِيدُ حَقَّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُدْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَنْدِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُرْبَابُ الله الَّذِينَ يُجُدَدِلُونَ فِي ءَائِتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلطَنِ أَتَىٰهُم ۗ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّيرٍ جَبَّادٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَنَّنُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَمَيْ آبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّمَنَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَقَلُنَّهُ كَنذِبًّا وَكَنْدِكُ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ. وَمُمَّدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَنْهُ فِـ رْعَوْكِ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي مَاسَكَ يَنقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّسَادِ ۞ يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا مَتَلَعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ الْفَكَرادِ ﴿ مَنْ عَيلَ سَيِنَهُ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِنْلَهُا وَمَنْ عَيلَ صَلِيمًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْفَ وَهُو مُوَرِقُ فَأُولِيَ فَا وَاللّهُ وَاللّهِ وَأَنْهِ فِي اللّهِ عَلَمْ وَأَنْ فَيهَا بِعَنْهِ حِسَابٍ ﴿ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالل

٩ - عذاب فرعون وجنوده في البرزخ: قال تعالى: ﴿ النَّارُيثُورَتُهُوكَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدَّ الْمَذَابِ ﴾ [ يَخَافِل: ٤١].

١٠ معجزة بقاء جثة فرعون سليمة لتكون آية لمن بعده: قال تعالى: ﴿ قَالَيْمَ نُنجِيكَ بِنُدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفْكَ مَائِهُ ۚ وَإِنَّ كَيْمِلُ مِنَ النَّاسِ عَنْ مَائِكُ الْعَنْفِلُونَ ﴾ [ فَالنَّفْكَ عَائِمٌ فَ وَإِنَّ كَيْمِيلُ مِنَ النَّاسِ عَنْ مَائِكُ الْعَنْفِلُونَ ﴾ [ فَالنَّفْكَ عَائِمٌ وَإِنَّا كَيْمُ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ١٩٢]

1 1 - مسخ اليهود قردة وخنازير بسبب معصيتهم: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوَّا مِنكُمْ فِي السّبْتِ اعْتَدُوّا مِنكُمْ فِي السّبْتِ اعْتَدَوَّا مِنكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ ا

كذلك شدأن الجن وحياتهم ومصيرهم في اليوم الآخر: قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَنَ الْإِنِنِ رَبَّنَا اَسْتَمْتَعَ بَعْشُمَا بِبَعْضِ جَيِعَا يَعَشَمُ الْإِنِنِ رَبَّنَا اَسْتَمْتَعَ بَعْشُمَا بِبَعْضِ

وَبُلْنَنَا لَبُلَنَا الَّذِى لَبُلْتَ النَّادَ النَّادُ مَثُونَكُمْ حَيلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَةُ اللَّهُ أِنَّ مَرَجَدُ عَلِيمٌ وَيَوْمُ مَنَ الْإِنِينَ وَقَالَ أَوْلِيَا أَوْهُم مِنَ الْإِنِينَ رَبُّنَا السَّنَسْتَعَ بَعَشَمُهُمْ جَيِيمًا يَسْمَعْمَ الْإِنِينَ وَيَهَا إِلَّا مَا شَكَةُ اللَّهُ أَلَى السَّنَا اللَّهُ مَثَونَكُمْ حَيلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَةُ اللَّهُ أَوْلَ الْإِنْ اللَّهُ مَثَونَكُمْ حَيلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَةُ اللَّهُ أَوْلَ اللَّهِ مَنْ الْإِنِينَ وَيَهَا إِلَّا مَا شَكَةُ اللَّهُ أَوْلَ مَرَبُّكُمْ عَلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَةُ اللَّهُ أَوْلَ مَرْبُكُمُ عَلَيْكُمُ مَن عِدود السياء والأرض إلا بإذن عليه و وفي الفضاء تضربهم شيطايا مشتعلة قيال تعيالى: ﴿ يَسْمَثَمُ الْجِينَ وَالْإِنِي إِنِ اسْتَطَعَتُمْ أَن اللهِ وفي الفضاء تضربهم شيطايا مشتعلة قيال تعيالى: ﴿ يَسْمَثَمُ الْجِينَ وَالْإِنِي إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن اللهِ وفي الفضاء تضربهم شيطايا مشتعلة قيال تعيالى: ﴿ يَسْمَثَمُ الْجِينَ وَالْإِنِي إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن اللهِ وفي الفضاء تضربهم شيطايا مشتعلة قيال تعيالى: ﴿ يَسْمَثُونَ الْجَانِينَ الْمَكَادُونَ وَالْوَالِيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُولُولُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الل

وأن الجن يُحشرون مع الإنس في يوم القيامة: قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ جَيِمَا يَهُمُ مُنَا الْجَنِيَ فَدِ اسْتَكَمْ مُنَا الإنس وَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْض وَبَلَنْنَا الْجَنَا الَّذِي وَيَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْض وَبَلَنْنَا الْجَنَا الَّذِي وَيَنَا اللهِ مَنَا الْإِنس رَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْض وَبَلَنْنَا الْفِي وَبَهَ اللهِ مَا شَكَاهُ اللهُ إِنَّ مَنِي مَنِي عَلِي وَكُنْ اللهُ وَيَكُمُ مُنْلُ مِنَا مِنَا مُنْ اللهِ مَا مَنَا لَهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلُولُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

بْرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِن نَّارٍ وَلَهَاشٌ فَلَا نَنْصِرَانِ ﴾[التخين:٣٣-٣٥].

وأن الجن يتزوجون، قال تعالى: ﴿ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرْ يَطْمِتُهُنَّ إِنسٌ مَّسَلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾.
[التخين:٥٦]

ونجد في القرآن حقيقة خلق الجن من النار قال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخُ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخُ الِهِ ﴿ وَالْجَلَانَ مِن مَارِج مِن فَارٍ ﴾ [القلائي: ١٥-١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَلْمَانَ خَلْقَنَاهُ مِن قَالُ مِن قَالِ اللّهِ فَا الشيطان أصله من الجن قال تعالى: ﴿ وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَتُهِكَةِ النّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِن الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَ غِدُونَهُ، وَدُرِيَّتُهُ وَلَيْكَ إِلَى الطَّالِمِينَ بَدَلًا وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَتُهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلْهِ الطَّالِمِينَ بَدَلًا وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ السَّجُدُوا لِلَامَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِلْهِ الطَّالِمِينَ بَدَلًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِهِكَةِ السَّجُدُوا لِلْاَمْ مَنْ الْمُحْدُوا إِلَا

ويسشرح التنادي في يوم القيامة بين المؤمنين والكفار قال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْنَا الْمُنْ اللّهِ وَبَهُونَا عِرَجًا وَهُم وَالْاَحِرَ كَفُرُونَ اللّهُ وَيَهُمُ اللّهُ وَيَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

ضرورة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُهُ اَنَ قَاسَتُمِدُ بِاللّهِ مِن الشيطان الرجيم قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشّيطانِ نَذَعُ قَاسَتُمِدُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطانِ الرَّحِيمِ ﴾ [الجُمَّاكُ : ١٠٠٠]، وقال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشّيطانِ نَذَعُ مُنْ فَأَنَ قَاسَتُمِدُ بِاللّهِ الْمُعْمِمُ طَلْهِ فِي مَنْ الشّيطانِ تَذَعَلُوا فَإِذَا هُم مُبْعِرُونَ ﴾ [الإنجابي وَإِخْرَنُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَا يُقْعِرُونَ ﴾ [الإنجابي : ٢٠٠-٢٠٢].

كما انفرد القرآن الكريم بتعاليم كثيرة لم تذكرها كتبهم، ولا يمكن أن نحصيها، ومنها:

- وتوضيح الفوائد من العبادات:

الصلاة قال تعالى: ﴿ أَتَّلُ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيهِ ٱلطَّكَانُةُ إِلَّ ٱلطَّكَانُةَ مِنَ الصَّكَانُةَ مِنَ الصَّكَانُةَ مِنَ الصَّكَانُةَ مِنْ مَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُونَ اتْلُ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُونَ اتْلُ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ وَأَقِيهِ ٱلطَّكُونَ لَنَّهُ السَّكُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّواَحْبُرُ وَاللَّهُ الْكِنْبِ وَأَقِيهِ ٱلطَّكُونَ لِي الصَّكُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّواَحْبُرُ وَاللَّهُ

يَعْلَوُ مَا نَصْنَعُونَ ﴾ [ النَّهُ تَكِينَ : ٤٥]، والصوم قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اليِّمِيَامُ كُمَّا كُنِبَ عَلَى الَّذِيرَ مِن مَّلِيكُمْ لَمُلَّكُمْ تَنَّعُونَ ﴾[الجَّبُغ:١٨٣]، والتقـوى قـال تعالى: ﴿ يَكَانُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴾[الانتزائي: ٧٠-٧١]، والحجاب قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا يُثُونَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤذَك لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيهِ أَ إِنَالُهُ وَلَكِنْ إِنَا دُعِيتُمْ فَانْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَيْمُوا وَلَا مُسْتَعْلِيهِ فَلِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كُانَ يُؤْذِى النَّيِّيَّ فَيَسْتَعْيِه مِنكُمْ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْيِهِ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكَا فَسْتَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جَمَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَحَثُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَأَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الآخ لينه: ٥٠]، والإنفاق، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي بَشُطُ ٱلرِّنْقَ لِمَن يَشَلَهُ مِنْ عِبَادِمِهِ وَيَقْدِدُ لَهُ وَمَا آنفَقْتُد مِن ثَنْ مِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَحَيْدُ ٱلزَّزِقِيرَ ﴾ [ رَبُّنَا : ٣٩]، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ مَرَّاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيْقُ الْحَدِيدُ ﴾ [ مَناظِل : ١٥]، وقراءة القرآن قبال تعبالي: ﴿ أَوَلَرْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُتَّلِّي عَلَيْهِمْ إِكَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الهَهَجَمَّتُ :٥١].

- ويربط المؤمنين بالأحداث التي تجري حولهم في العالم قدال تعالى: ﴿ غُلِبَ الرُّومُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى الرُّومُ اللهُ اللهُ

- ومن أعظمها: ضرورة أداء الحقوق لأصحابها؛ لمنع الظلم في الدنيا وعواقبه الوخيمة في الآخرة، ومثال على ذلك:

١ - أداء المهر للزوجة، ولو كانت عبدة (أمة) قال تعالى:﴿ وَمَا ثُواَ النِّسَاةَ صَدُقَتْ بِنَ غِمَلَةٌ ﴿

٢- تحريم استرداد المهر بعد الطلاق، والأمر بعد إجبار النساء على رده قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَيْج مَحَاتَ رَقِع وَمَاتَيْتُ مُ إِحْدَنِهُنَّ قِنطارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ مَدَينًا أَتَا خُدُونَهُ بُهُمَتَنَا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴾ [الثناة: ٢٠].

٣- تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم الرشوة قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا أَمْوَا لَكُم بَالْبَطِلِ وَتُدْلُوا مِهَا إِلَى الْمُحْتَامِ لِتَأْحَمُ لُوا فَرِيقًا مِنْ آمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التَّبَعَ : ١٨٨].

٤- التأكيد على نصيب المرأة في المال وأن ما تكسبه هو من حقها قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكَنَا وَاللّهَ اللّهُ وَهِم بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱحْتَسَبُوا ۚ وَلِللّهَ مَا تَصْيبُ مِّنَا اللّهَ اللّهَ مِن فَضَالِهُ إِنّ اللّهَ كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النّتَالَة : ٣٢].

٥- الأمر بالإحسان إلى العبيد والأقارب وغيرهم قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا مُنْرِكُوا بِهِ مَنْ يَكُا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْقِ وَالْيَتَنَعَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْقِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْقِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْقِ وَالْمَسَدِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ اللّهُ لا يُحِبُّ مَن وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينَ السَّالِينِ وَمَا مَلَكُتُ الْمُسَادِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينَ وَالْمَسَادِينَ الْمُسَادِينِ وَمَا مَلَكُتُ الْمُسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَادِينَ الْمَسَادِينَ الْمُسَادِينَ الْمُسْتَالِقُولُ الْمَسْدِينَ وَالْمَسَادِينَالِ وَمَا مَلْكُتُ الْمُسْتَالِقُ مَنْ وَالْمَسَادِينَ الْمَسَادِينَ الْمُسْتَالِقُولُ الْمُسْتَالُونَ الْمُسْتَالِقُ وَالْمَسْدِينَ وَالْمَسْدِينَا وَالْمَسْدِينَ وَالْمُسْتِينِ وَالْمُسَادِينَالِ وَمَا مُلْكُمُنَا الْمُسْتَالِينَالِ وَمَا مُلْكُمُنَالِ وَالْمُسْتَالِقُولُ الْمُسْتَالِقُ وَالْمُسْتَالِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُسْتَالِقُ وَالْمُسْتَالِ وَالْمُسْتَالِقُ وَالْمُعِينَالِينَالِ وَالْمُسْتَالِقُ وَالْمُسْتَالِ وَالْمُسْتِينَا وَالْمُسْتِينَالِ وَالْمُسْتَالِقُ وَالْمُسْتَالِ وَالْمُسْتَعِينَالِ وَالْمُسْتَالِقُ وَالْمُسْتِينَالِ وَالْمُسْتَعِينَالِ وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعِينَ وَلِيْسُولُ الْمُسْتِينَ وَالْمُسْتَعِينَ وَالْمُسْتَعُولُ وَالْمُسْتَعُولُ وَالْمُل

٦- وضع نظام التحكيم بين الزوج وزوجته حين يختلفان قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْرَ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَـ ثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَكُ ايُوقِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ
 كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾[النّئَا: ٣٥].

3 1.4

٧- الأمر برد الأمانات إلى أصحابها، والحكم بالعدل: قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُودُوا الاَكْنَاتِ إِلَى اَهْدِهَا وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعْكُمُوا بِالْمَدَّلِ إِنَّ اللهُ فِيمًا بَيْطُكُم بِيْءٍ إِنَّ اللهُ كَانَ سَمِيمًا فَإِلَا النَّالَةِ ١٥٥.
 بَصِيرًا ﴾ [النَّنَاة ٥٠٠].

9 - وعن العدل مع الأيتام قبال تعالى: ﴿ وَإِبْدَاوُالْيَلَنَى حَقَّ إِذَا بَلَغُوا الْيُكَاحَ وَإِنْ السَّمُّمُ وَهُذَا وَلَمَنَ الْمَعْلَمُ وَلَا تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَينًا فَلَيسَتَعْنِفَ وَمَن كَانَ غَينًا فَلَيسَتَعْنِفَ وَمَن كَانَ غَينًا فَلَيسَتَعْنِفَ وَمَن كَانَ غَينًا فَلَيسَتَعْنِفَ وَمَن كَانَ غَينًا فَلِيسَتَعْنِفَ وَلَا تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُّ بِالْمَعْمُونِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوهُمُمُ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَينًا فَلْيسَتَمْ فِينًا فَلْيسَتَمْ فِينًا فَلْيسَتَمْ فِينًا فَلْيسَتَمْ فِينًا فَلْيسَتَمْ فِينَا فَلَيسَتَمْ فِينَا فَلْيسَتَمْ فِينَا فَلْيسَتَمْ فِينًا فَلْيسَتَمْ فِينَا فَلْيسَتَمْ فِينَا فَلْيسَتَمْ فِينَا فَلْيسَتَمْ فِينًا فَلْيسَتَمْ فِينًا فَلْيسَتَمْ فِينًا فَلْيسَتَمْ فِينًا فَلْيسَتَمْ فَيْكُمْ فَإِلْسَلَهُ فَإِن النَّسَلَة فَي النِسَلَة فَي النَّسَة عَلَى اللَّهُ وَمَن النِسَلَة وَلَا النَّيْلُ وَلَالِيسَة فَي مَن الْمُسَتَّفَ مَوْنَ اللَّهُ كُونَ اللَّهُ كُونَ اللَّهُ كُانَ بِهِ وَالْمُسَتَّفَ مَوْنَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِمُ الل

• ١ - وعن العدل بين الزوجات، مع عدم ترك التعدد قال تعالى:﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوّا أَن تَمْدِلُوا بَيْنَ النِسَلَهِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۚ فَكَلَ تَمِيـلُوا كُلُ الْمَيْـلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ وَإِن (1.1.)

تُصْلِحُوا رَتَتَّعُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ۞ وَإِن بَنَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعَنِهِ. وَكَانَ اللَّهُ النَّالَة : ١٢٠-١٣٠).

١١- وعن الأمر بالعدل في الشهادة ولو كانت على النفس والأهل قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَيَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدّاتَه بِقَو وَلَوْ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِاتِينِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنْهَا أَوْ فَوْرَا فَوْرَا فَوْرَا فَوْرَا فَلَا تَشْهُوا الْمُوكَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُودًا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا غَيْمُوا الْمُوكَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُودًا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا عَمْدُلُونَ خَيِما ﴾ [النالا: ١٣٥].

11- والأجل تحريم الاعتداء على الظالم أو ظلمه أو أكل ماله بغير حق قال تمان ﴿ يَكَانُهُ الَّذِينَ مَامُوا لَا يُحِلُوا شَمَنَهُ اللّهِ وَلَا النّهُ لَلْمَرْامُ وَلَا الْمَدَى وَلَا الْقَلَيْدَ وَلَا النّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْمَدَى وَلَا الْقَلَيْدَ وَلّا الْمَدَى وَلا الْقَلَيْدَ وَلا الْمَدَى وَلا الْمَدَى وَلا الْقَلَيْدَ وَلا يَعْرِمُنَكُمْ شَنَكُ وُ وَيَعْدَونُوا عَلَى الْإِنْ وَالنّقُونَ وَلا تَمَاوَثُوا عَلَى الْإِنْ وَالنّقُونَ وَلا يَمْوَلُوا عَلَى الْإِنْ وَالنّقُونَ وَلا يَمْوَلُوا عَلَى الْإِنْ وَالنّقُونَ وَلا يَعْمَلُوا عَلَى الْإِنْ وَالنّقُونَ وَلا يَعْمَلُوا عَلَى اللّهِ وَلا يَجْوِمُنَا وَلا يَجْوِمُنَا وَلَا اللّهُ وَلا يَحْوِمُنَا وَلا يَحْوِمُنَا وَلَا اللّهُ وَلا يَعْمَلُوا اللّهُ وَلا يَجْوِمُنَا وَلا يَحْوِمُنَا وَلَا اللّهُ وَلا يَحْوِمُنَا وَلَا اللّهُ وَلا يَحْوِمُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ وَلا يَحْوِمُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَحْوِمُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلا يَحْومُ عَلَى اللّهُ وَلا يَحْولُوا فَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَحْولُوا فَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلا يَحْولُوا فَوْمُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا يَحْولُوا فَوْمُ اللّهُ وَلا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَلا يَحْولُوا مُوا اللّهُ إِللّهُ وَلا اللّهُ إِلِي اللّهُ وَلا يَحْولُوا فَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولا يَحْولُوا فَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

ووضع الله في القرآن قانونًا كاملًا لمعاملة كل فشات البشر قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ يَا اللهُ وَالْمَنْكَ وَاللهُ فَي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ، وَلِيُبَيِّنَ لَكُرْ يَمُ الْقِينَةِ مَا كُنْدُ فِيهِ تَغْلِفُونَ ﴿ وَلَا تَشَاهُ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةُ وَلِيحَ اللّهِ وَلَا تَشْفِدُ الْمَا يَسَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاهُ وَلَتُسْفَانَ مَمّا كُنْدُ مَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَشْفِدُ وَا أَيْسَنَكُمْ وَخَلًا بَيْنَكُمْ مَا كُنْدُ مَن سَجِيلِ اللّهِ وَلِكُرْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَخَلًا بَيْنَكُمْ مَنْ اللّهِ وَلِلاَ مَنْ اللّهِ وَلَكُرْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْفَرُوا اللّهُ وَ يَمّا مَدَد أَمْر عَن سَجِيلِ اللّهِ وَلِكُرْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْفَرُوا اللّهُ وَ مَن عَيْدً لَكُو إِن كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ وهذا إعجاز فقهي وبلاغي، يفوق ما في كتبهم كلها.

وكذلك أنزل الله في القرآن وصايا كثيرة بالإحسيان في العبادة والعمل والمعاملات قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَوَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَّا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أَنِّي وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوَلَا كَصِيمًا ۞ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَبِّ آرْمَهُمَاكُمَّا ﴿ رَبِّيانِي صَغِيرًا ۞ زَيُّكُرُ أَعْلَرُ بِمَا فِي نَقُوسِكُو إِن تَكُونُوا صَلِيحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ الْأَوَّبِينَ عَفُورًا ٥ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرِينَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَآبَنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا لُبَذِر بَهَذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلنَّبَيْدِينَ كَانُوٓا إِخْوَنَ ٱلشَّيْنَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ. كَفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِينَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِعْلَةَ رْحَمَةِ مِن زَيِّكَ زَرْهُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوَلَا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْهَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ، خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا نَقْنُكُوٓا أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِي خَنُ نَزُرُقُهُمْ وَإِيَّاكُوْۚ إِنَّ قَلَمُهُمْ كَانَ خِطْكَاكِبِكِ ۞ وَلَا نَقْرَبُواْ الزَيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَنجِشَةَ وَسَكَآهُ سَبِيلًا ﴿ وَلَانَقْتُلُوا النَّفَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلُنَا لِوَلِيِّهِ. شُلْطَنَنَا فَلَا يُشْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ٣٠٠ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَنِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ١ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ

رَنِوُوْ بِالْقِسْطَاسِ السُّسَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ وَلَا تَشِن فِي الْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن بَنْلُغُ لَلْهَالُ طُولًا ﴾ [الإنجَاق: ٢٣-٣٧].

حتى الحرب، لم يتركها الله بدون قواعد تقوم على العدل والشجاعة وعدم الخيانة قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَعَافَى مِن قَرْمٍ خِيَانَةٌ قَانُبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَلَهُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ لَكَا إَبِينَ ﴾ [الانقالة :٥٥]، بعكس ما في كتبهم من الغدر والدمار الشامل والتعذيب بدون رحمة: (تثنية ٢٠: ١٠ – ١٨) (١٠ حيث يستدعي العدو للصلح فإذا استجاب يقوم باستعباد كل من في البلاد، وإن لم تستجب يقتل كل ذكورها ويسبي نساءها وينهب كل ما فيها: ومثلها (صموثيل الثاني ١٠: ٣١) (٢٠) حيث عذّب أهل المدينة بالفؤوس والمناشير وأفران الحديد وعجلات من حديد.

<sup>(</sup>١) حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك (أبوابها) فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير (١) ويُستعبد لك، وإن لم تسالمك... فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب الهك).

<sup>(</sup>٢) (وأخرج (داود) الشعب الذي فيها ووضعهم تحت المناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وأخرج (داود)، والنوارج هي وأمّرهم في أتون الآجر، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون ثم رجع داود...)، والنوارج هي آلات زراعية عبارة عن عربات ضخمة ولكل عربة عجلات كثيرة من الحديد المسنون، وآتون الآجر هي الأفران المصنوعة من الحجارة، و (أمّرهم) يعني عذبهم بشدة .

إِلَّا عَلَى الظَّالِينَ ١ اللَّهُ مُ لَلْمُزَامُ بِالنَّهْرِ لَلْرَاءِ وَالْمُؤْمَنتُ قِصَاصٌ مَنْنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلِيَكُمْ وَاتَّعُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْكَتِّينَ ﴾[التَّبَّع: ١٩٠-١٩٤]، لتجد أسباب محددة للقتال وهي: نقاتل من يقاتلنا، ولانعتدي، ونخرجهم من حيث أخرجونا، ونقاتل من يفتن المسلمين عن دينهم، فإن انتهوا فلا نعتدي إلا على من ظلم منهم، ويكون رد الاعتداء بالمثل فقط، وفي قول ه تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن فَوْمِ خِيَانَةُ فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآهً إِنَّ أَمَّةَ لَا يُحِبُّ لَلْمَا يَسِينَ ﴾ [الأنطاق ٨٠]، تحريم الخيانة في الحرب، وفي قول تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِيرَ عَنهَدَاتُهُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُطْلَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْدُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُرْ إِنَى مُدَّتِهِمُ إِذَا لَلَهُ يُحِبُ السُّلَقِينَ ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَنْتَهُرُ الْمُثْرُمُ فَاقْنُلُوا المُشْرِكِينَ حَبَّثُ وَجَدلتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ حَسُلٌ مَرْصَدُ لَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَمَاتَوَا الزَّكَوْةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ زَحِيدٌ ۞ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَمَ اللَّهِ ثُمَّر أَتِلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُونُ اِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِيهِ إِلَّا الَّذِيرَ عَنهَد أَمَّد عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ فَمَا اسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِيرَ ﴾ [ الثَّقَيُّمُا:٤-٧]، الأمر بالوفاء بالعهود مع الأعداء، وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنجَنُّوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَعُ لَمَا وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾[الاثقالة:٦١]، إن طلب العدو السلام نسالمه، وفي قول ه تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّر أَيْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُوكَ ﴾ [الثَّوْبَةُ: ٦]، في الحرب إذا استجار المشرك بالمسلم يجب على المسلم أن يُجيره ويُسمعه كلام الله ثم يَوصَله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه، وغير ذلك الكثير، فهذا كتاب الله، الوحيد الصحيح بدون تحريف، فآمنوا به يكن خيرًا لكم، في الدنيا والآخرة.

وانزل الله في القرآن أحكامًا كثيرة وقوانين، انفرد بها القرآن وحده عن الكتب الأخرى، وتظهر كمال هذا الكتاب الربائي؛ لأنه هو التشريع الكامل الناسخ الخاتم، وهو وحده كتاب الله على وجه الأرض الآن:

- اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والحكمة من ذلك: قال تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النّايِن وَإِنْمُهُمَا أَكْبُرُ مِن الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبَيْنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَمُلَكَّمُ مَنْفَعُ النّايِن وَإِنْمُهُمَا أَكْبُرُونَ فَي الْمَعْرُ كَذَلِك يُبَيْنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَمُلَكَّمُ مَنْفَعُ وَلَا اللّهِ مَن مَنوا إِنّا لَلْفَكُرُ وَالْمَيْسُ وَالْأَلْمُ وَجُنُ يَنْ مَنهِ اللّهِ مَن مَنهُ اللّهِ مَن مَنهُ اللّهِ مَن مَنهُ اللّهِ مَن مَنهُ اللّهُ مَن مَنهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ مَن المَنْفُولُونَ وَلا جُنْبُا إِلّا عَامِي سَيلٍ حَقَى تَفْتَسِلُوا فَإِن كُنكُم مَنهُ اللّهَ اللّهِ مَن الفَالِهُ وَلَا مَنهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْوا عَلْولُونَ وَلا جُنْبُا إِلّا عَامِي سَيلٍ حَقَى تَفْتَسِلُوا فَإِن كُنكُم مَن الفَالِهُ وَلَا مَن الفَالِي عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْولُونَ وَلا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ
- النهي بشدة عن السرقة في الكيل والميزان وتغليظ عقوبتهما في الآخرة: قال تعالى:﴿ وَيَلْ لِلْمُطَفِّنِينَ ۚ إِذَا آكُالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَزَنُوهُمْ مُخْيِرُونَ ۚ تعالى:﴿ وَيَلْ لِلْمُطَفِّنِينَ ﴾ [ المُطَلِّنَانَ :١-٦].
- تحريسم الخيانة، وتحريم الدفاع عن الخائنين: قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِنَابَ

  الْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَرُنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَنكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْحَالِمِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِلَى الْكَالَةُ وَلَا تَكُن لِلْحَالِمِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَا يُحِيبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْهِمًا كَانَ غَفُورًا زَحِيمًا ﴿ وَلَا يَعْبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْهِمًا فَي مَن اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذَ يُبَيِئُونَ مَا لَا يَرْمَعَى مِن الْقَوْلِ وَكَانَ 

  اللَّهُ يَسْتَخَفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِئُونَ مَا لَا يَرْمَعَى مِنَ الْقَوْلِ وَكُان

( 118)

الله بِمَا يَمْمَلُونَ مُجِيعِكَ اللهُ هَاأَنَهُ هَوُلاً حَدَلتُهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكَمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾[الثنال: ١٠٥-١٠٩].

- شريعة الولاء للمؤمنين والبراءة من الكفر والكفار: قال تعالى: ﴿ يَمَانَهُمُ الَّذِينَ مَا مَنُوا لَا تَعَلَيْ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَمَن يَتُولُهُم وَالْكَالُمُ وَالْكَالُمُ وَالْكَالُمُ وَالْكَالُمُ وَالْكَالُمُ وَالْكَالُمُ وَالْكُلُمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللّهُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال
- كراهـة تزكية النفس؛ منعًا للتكبر: قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَيِّي مَن بَشَكَهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾[النتاء : ٩٤].
- تحريسم الإنتحار: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمَوَا كُم بَيْنَكُم وِالْبَطِلِ إِلَا أَنْ تَكُونَ يَحْدَرُهُ عَنْ زَاضٍ مِنكُمْ وَلَا لَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾. [النّئاذ: ٢٩]
- التسمية باسم الله على الطعام: قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا وَعَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا وَعَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا وَعَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرُمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَعْ عَلَيْكُمْ إِلَا مَعْ عَلَيْكُمْ اللهِ مَ عَلَيْكُمْ اللهِ مَ عَلَيْكُمْ اللهِ فَي وَاللهِ مَعْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَعْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَإِلَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ
- وتفصيل الحلال والحرام من الطعام ببلاغة واختصار: قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ اللَّهُ الْكَلَّهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنَكَ اللَّهُ الْكَلَّهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنَكَ مِنْ وَغَيْرَ مُنَكَ مِنْ وَكُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

- تحريم الفواحش والبغي والشرك بالله والقول على الله بدون علم: قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوْرِيَّ مَا اللهُ عَلَى الله بدون علم: قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوْرِيَّ مَا مَا فَلَ يُعَزِّلُ بِهِ مُنْقَلِكًا وَأَنْ تَتُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَىٰ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ مَا لَا يَعْلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- العفو عن لَغُو اليمين وهو الحلف بدون قصد: قال تعالى: ﴿ لَا يُوَالِئُكُمُ اللَّهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورُ حَلِيمٌ ﴾ [البَّنَاق : ٣٦].

(1117)

- تحريه النفاق في الدين قال تعالى: ﴿ بَشِي ٱلْمُنَتِقِينَ مِأَنَّ لَكُمْ عَذَا كَا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ مِتَّخِدُونَ ٱلْكَفِينَ أَوْلِيَّلَةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْمِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ يَقِوجَمِيمًا ﴿ وَمَدْنَزَلَ هَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ مَايَنتِ اللَّهِ يَكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِلَّكُرُ لِهَا مِنْكُمُدُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ المُتَنفِقِينَ وَالكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَدِيمًا ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ بَغَرَبَصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ اللَّهِ فَسَالُوا أَلَمْ تَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ اللَّكَيْفِينَ نَصِيبُ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوذ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةُ وَلَن يَجْمَلُ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا السَّاإِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهُ مُذَهِّدَ بِينَ آبَيْنَ ذَاكِ لَا إِلَى هَتُؤُلَّاهَ وَلَا إِلَىٰ هَتُؤُلَّاهُ وَمَن يُضِّيلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوالَا نَتَّخِذُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيَاة مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَزُيدُونَ أَن جَعَكُوا يَقْهِ عَلَيْكُمْ مُلَطَنَنَا مُبِينًا ١١ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَىلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١١ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَتِهَكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ ٱلمُؤْمِنِينَ آجُرًا عَظِيمًا ﴾[النَّنال :١٣٨-١٤٦]، وشدَّد عقوبت في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي لَلْنُنفِقِينَ فِشَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَصَلَ اللَّهُ وَمَن يُصْلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيدُلا ١٠٠ وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاةً فَلا نَتَاخِذُوا مِنْهُمُ أَوْلِيَّة حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ وَلا نَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ١١٠ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَيَيْنَهُم مِيثَقُ أَوْ جَلَهُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُوا فَوْمَهُمَّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَىٰلُوكُمُّ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ السَّلَمَ فَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُوْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ مَلخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوٓا إِلَى الْفِنْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْفُوٓ إِلِيْتُكُمُ السَّلَمْ وَيَكُفُوٓا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاضْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتْمُوهُمْ وَأُوْلَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَنَا مُبِينًا ﴾[النتاذ ٨٠-٩١].

- وأنزل الله في القرآن كراهة البخل والخيلاء والرياء قال تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُنْفَرِكُوا بِهِ مَنْ يَكُا وَ إِلْوَالِدَ يَنِ إِحْسَنَا وَبِذِى القُرْبَى وَالْمِنْكِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينَ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَلَا إِلْهُ وَالْمَارِينِ وَالْمَالِينِ وَلَا إِلْهُ وَمِنْ وَالْمَالِينِ وَلَا إِلْهُ وَمِنْ وَالْمَالِينِ وَلَا إِلْهُ وَمِنْ وَالْمَالِينَ الْمُعْمَالِينُ اللْمُعْمَالِينُ اللّهُ وَلِينَا فَلَا اللّهُ وَلِينَا فَالْمَالِينَ اللّهُ وَالْمَالِينَ اللّهُ وَالْمَالِينَ اللّهُ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَا اللّهُ وَالْمِلْولِينَا وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِقِينَ اللْمُعْتِينَا عَلَى اللّهُ وَالْمِلْولِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينَا وَالْمَالِيلُولِيلُوالْمِلْولِيلُولِيلُولِيلُولِ وَالْمَالِيلُولِ وَالْمَالِقُولِ وَالْمَالِيلُولِ وَالْمَالِيلُولِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالِقُولِ وَالْمَالِقُولُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُلْمِيلُولُ وَالْمِلْمُولِ وَالْمُولِيلُولِ وَالْمُؤْلِقِيلُولُ وَالْمُلْمِيلُولُولُولِ وَالْمُلْمِلِيلُولُولُولِ وَلِيلُولُولُولُولُولِيلُولِيلُولُولِ وَالْمُلْمِيلُولُولُولُولُولُولِيلُولُولُولُولِ

- وينهى عن البخل ويوضح عاقبته في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَيْلَ وَاسْتَغْنَىٰ

﴿ وَكَذَبَ إِلَمُسْنَىٰ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْحَتَادُ فَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل

ا - شرع الاغتسال والوضوء أو التيمم للطهارة والصلاة: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَا مَنُوا لاَ تَقْدَرُوا الفَكُولَة وَأَنتُد شكرَىٰ حَقَى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ وَلاَ جُدُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ وَلاَ جُدُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَى تَعْلَمُ اللّهَ اللّهَ عَلَىٰ مَعْهَا اللّهَ اللّهَ عَلَىٰ مَعْوَا عَقُورًا ﴾ [النظاء ٢٤]، منا وقي المعالى المستحوا من المنوا والمجوهكم وَآيديكم إن الله كان عقواً عقورًا ﴾ [النظاء ٢٤]، وقول على المعالى المستحوا بره وهول المنا المنافق المنافق

٧- زكاة الزرع بـوم حصاده: قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي آلْتَا جَنَّتَ مَّ مُّهُ مُنَتِ وَغَيْرُ مَعْرُ اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ وَعَيْرُ مُكَنَّتُ مُكَنَّتُ وَعَيْرُ مُكَنَّتُ وَعَيْرُ مُكَنَّتُ مِنْ مُكَنِّدُ وَالزَّيْنُ كَ وَالرُّمَّاتَ مُنْتَكِمًا وَعَيْرُ مُكَنَّكِمٍ حَكُوا مَنْ مُكَنِّدُ وَالزَّيْنُ كَانَ مُنْتَكِمًا وَعَيْرُ مُكَنَّكِمٍ حَكُوا مِن تَسَرِيدٍ وَالنَّعَ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴾. مِن تَسَرِيدٍ إِذَا أَنْسَرُ وَمَا تُوا حَقِّهُ يُوْرَ حَصَلِورٌ وَلَا تُسْرِفُوا أَلِكُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴾. [الانظال: ١٤١]

٦ - ذبع الأضحية بعد صلاة عيد الأضعى، قال تعالى: ﴿ فَسَلِ لِرَبِكَ وَاغْسَرُ فَالْحَيْدِ فِي الأعياد قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَسْرِلَ فِيهِ

الْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِنَتَ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ النَّهُر فَلْمَصُنَةٌ وَمَن كَانَ مَرِيعَنَا أَوْعَلَى سَغَرِ فَرِدَةً مِنَ أَلَهُ دَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ النَّسْرَ وَلا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ وَلِا يَرِيدُ بِحُمُ الْمُسْرَ وَلِا اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَمْلُحَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [التَّمَانَ : ١٨٥].

٧- أحكام الحيج وشعائره: قال تعالى: ﴿ وَأَيْثُوا لَكُنَّ وَالْعُرُوَّ لِلَّوْفَإِنْ أَخْمِرَتُمْ فَا اسْتَيْسَرُ مِنَ ٱلْمَدَّيِّ وَلَا غَلِيتُوا رُهُ وسَكُمْ حَتَى بَبِلْهُ ٱلْمَدْى مَعِلَهُ فَن كَانَ مِنكُمْ تَمِيعنَا أَوْبِهِ ۚ أَذَى مِن تَأْسِمِ وَفَيْدُيَةٌ مِن مِيهامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَدْ نُسُلُوا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُرَةِ إِلَى الْمُجْ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُنعُ فَنَ لَمْ يَهِدْ فَعِيمَامُ تَلْنَافِ أَيَّامٍ فِي الْمُجْ وَسَنِمَةِ إِذَا وَجَمْنُتُمْ تِلْكَ عَثَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن آهُ لُهُ مَسَانِي الْمَسْجِذِ الْحَرَامُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ١ الْحَجُ أَشْهُدُ مَّعْلُومَنتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْمَجَّ فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوفَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْعَيُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَسْلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَزُودُوا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ النَّفْوَيُّ وَاتَّعُونِ يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ الله عَلَيْكُمْ جُنَاعُ أَن تَبْتَعُوا فَضْ لَا مِن زَيْكُمْ فَاإِذَا أَفَفْ تُع مِنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَيِنَ الطَّكَ إِلِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ الْكَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِلَكَ اللَّهَ خَفُورٌ رَّحِيدٌ ١١ فَهَا فَضَايْتُم مَّنَسِكَ عُمَّ فَأَذْكُرُوا اللَّهُ كَيْرِّكُو مَاكِمَ وَعُمَّ أَوْ أَشَادُ ذِكُرُا فَينَ النَّكَاسِ مَن يَعَولُ رَبُّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْكَا وَمَا لَهُ فِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَنْقِ آنَ وَمِنْهُم مَّن يَعُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ اللهُ أُولَتِهِ لَهُ مُر نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ لَلْحَسَابِ ﴾ [البَّيْعِ: ١٩٦-٢٠٢].

- طاعة الله ورسوله أولًا ثم طاعة أولي الأمر من المسلمين، والنزاع معهم نرده إلى كتاب الله وسنة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ لنعلم الحكم فيه: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَا مَنُوّا أَطِيعُوا اللهُ وسنة النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهُ لنعلم الحكم فيه: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَا مَنُوّا أَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ مَ تُوْمِنُونَ وَاللّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ مَ تُوْمِنُونَ وَاللّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ مَ تُومِنُونَ وَاللّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ مَ تُومِنُونَ وَاللّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ مَا وَعِيلًا ﴾ [النتاء: ٥٩].

- الأمر برد التحية: قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوَ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلُ مَن وَكِيبًا ﴾ [النسّاء: ٨٦].

- تحريسم القتىل العمد تحريبًا كاملًا قبال تعبالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ الْمُتَعَمِدُا وَحَدَا الْمُتَعَمِدًا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ نَهُ وَأَعَذَ لَهُ عَذَا بَا عَظِيمًا ﴾.
[النّال: ١٩٣]

- تحريم السكن في أرض الكفار بدون عدر، وهو العجز أو الضعف قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَخَّبُهُمُ السّكَتَهِكُةُ طَالِينَ آنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنّا مُسْتَضْعَوْينَ فِي الأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ اللّهِ وَرَسُمَةً فَنْهَا جُرُوا فِيها قَالُوا اللّهَ تَكُنّ أَرْضُ اللّهِ وَاللّسَاءِ وَاللّسَاءُ وَاللّسَاءُ وَاللّسَاءِ وَاللّسَاءُ و

- أمرنا الله بإصلاح مال الأيتام ونهانا عن الإفساد به أو تبديله بالسيئ أو أكله بالباطل قال تعالى: ﴿ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَسَنَى قُلْ إِصَلاحٌ مَّلَمٌ خَيْرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَلَكُمْ وَاللهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْ صَالَةً اللهُ لأَعْنَدَكُمُ إِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [التَّبَاقُ : ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تُواللهُ مَا لَيْنَ اللهُ عَزَالُهُمُ وَلا تَنَهَدُ لُواللَّهُ مِن الطّيبُ ولا تَأْكُوا أَمُونَكُمُ إِنَّ أَمُولِكُمُ إِلَهُ كَانَ حُومًا كَانَ حُومًا كَانَ حُومًا فَاللَّهُ مَا إِللَّهُ اللَّهُ عَاللًا لا النَّالِدَ : ٢٤].

في القرآن وحده تجد علامات وأخبار وأحداث الساعة، ويوم القيامة، وما بعده:

وهـذا وحده يكفي لإقناع أي عاقل بأنه كتاب الله حقًا لاجدال فيه، وليس للبشر فيه أي تدخل مطلقًا.

وساعة محاسبة كل إنسان تبدأ عند قبض روحه؛ إذ يبدأ حسابه، ويقوم الملاثكة بقبض روح المؤمن بالبشرى له: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَ ثِنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدُمُوا تَسَنَزُلُ بقبض روح المؤمن بالبشرى له: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَ ثِنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدُمُوا تَسَنَزُلُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا قُوا وَلا تَعْرَفُوا وَابْشِرُوا بِالمُخْتَةِ اللَّي كُتُمَ فَي المُحْبَرُةِ اللَّهُ عَنَا وَلا اللَّهُ عَنَا وَلَا اللَّهُ عَنَا وَلَا اللَّهُ عَنَا وَلَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَيْ الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَل

- وذكر الله لنا أسهاء الكتب التي تسجل فيها أعهال البشر: قال تعالى: ﴿ كُلّا إِنَّ كِنَبُ اللّٰهِ الْهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل

- وقد ذكر الله لنا أن من علامات الساعة، نزول عيسى عَلَيْهِ النَّهُ، وموته قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لِيُوْمِ أَنَّ مِدِ مِّلَ مَوْقِهِ \* وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنْبِ إِلَّا لِيُوْمِ أَلْ مَنْ مَرْكَ مِهَا وَأَتَّ مِعُونٌ هَذَا مِرَطَّ مُسَتَقِيمٌ ﴾. [النَّنَاء: ١٥٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَمِلَمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأَتَّ مِعُونٌ هَذَا مِرَطَّ مُسَتَقِيمٌ ﴾.

- وظهـور قوم ياجوج وماجوج قال تعالى: ﴿ حَقَّى إِذَا فُرِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمُثْمَ مِن كُلِّ حَدَى بِنسِلُونَ ۞ وَأَقْتَرَبُ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِى شَنخِصَةُ أَبْصَنُ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا يَنَ إِذَا قَدْكُنَا فِي خَفْلَةٍ مِِنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَلْلِمِينَ ﴾ [الانتِهَا: ٩١-٩٧].

- وورد الكثير من علامات الساعة وأحداث يوم القيامة في عدة سور، وما جاء فيها لايشبه الاضطراب الوارد في كتبهم مطلقًا، ومن هذه السور [ الرائلة على الماروي كتبهم مطلقًا، ومن هذه السور [ الرائلة على الماروي كتبهم مطلقًا،

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا النُّجُومُ كُلِيتَ ۞ وَإِذَا السَّمَاةُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا لَلِمَالُ نُدِعَتْ ۞ وَإِذَا ارْسُلُ أَفِنَتْ ۞ لِأَيْ يَرْمِ أُكِلَتْ ﴾ [ للزَّيلانا: ٨-١٢]، وقول عمالي: ﴿ إِنَا النَّمْسُ كُوْرَتْ ۞ وَإِنَا النَّبُومُ الكُدَرَتْ ۞ وَإِذَا لَلْمِبَالُ شَيْرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُلِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمُحُوثُ حُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِعَارُ شَيْرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنُّنُوسُ زُوْجَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْدُودَةُ سُهِلَتْ ﴿ إِلَّهِ ذَنْبِ قُلِلْتُ ﴿ وَإِذَا الْعُسُفُ نَيْرَتْ ﴿ وَإِذَا النَّهَ كُيْطَتْ ١٠ وَإِذَا الْجَدِيمُ سُورَتْ ﴿ وَإِذَا لَلْنَهُ أَنْ لِمَتْ ﴿ وَإِذَا لَلْهُ إِن الجَافِرُ ١٠-١٤]، وقول عمالي: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاتُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْقَبُورُ بُغِيْرَتْ اللَّ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ [الانفاق :١-٥]، وقوله تعالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَا مُ أَنشَقَتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبُّما وَخُفَّتْ ﴾ وَإِذَا الأَوْفُ مُذَتْ ﴿ وَأَلْفَتْمَا فِيهَا وَغُلَّتْ ﴾ وَخُفَّتْ ﴿ يَعَالَهُمَا ٱلإنسَنُ إِنَّكَ كَاجِحُ إِنَ رَبِّكَ كَدَّحًا فَمُلَقِيدِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَبَهُ. بِيمِينِدِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِيهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُونِنَ كِنَبُهُ ﴿ وَذَا مَلْهُ رِهِ ١٠ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَمِيرًا ١٠ إِنَّهُ إِنَّهُ مَا مُعِيدِ مَسْرُودًا ١٠ إِنَّهُ طُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾ [ الانتِبَّاني ١٠ - ١٤]، وقول تعالى: ﴿ حَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْنَكِيْبَةِ ۞ وُجُومٌ يَوْمَهِدٍ خَشِعَةً ۞ عَامِلَةٌ نَاسِبَةٌ ۞ تَصَلَى نَازًا حَامِيةً ۞ تَسَفَى مِنْ عَيْنِ وَانِيَةِ ۞ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيحٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوَمَهِلُو تَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْمِهَا رَاضِيةٌ ١٠-١١ وغيرها.

- وفي قول على: ﴿ وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَنُوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيكُمْ يُنظُرُونَ ﴾[النَّهَا : ٦٨]، أخبرنا الله عن نفخات الصور، وشأن كل نفخة؛ نفخة الصعق ونفخة البعث.

- وفي قول على: ﴿ وَمَا قَلَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَ مَةَ وَالنَّالَ مَعْلِينَتُ مَطْوِيَكَ أَي يَكِيدِنِهِ وَ اللّهَ مَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النَّهْ الله الله سُبْحانهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النَّهْ الله الله سُبْحانهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النَّهْ الله الله سُبْحانهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَضْته يوم القيامة.

- وكذلك أخبرنا عن حشر كل المخلوقات في يوم الحساب، في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَاّ اَبْتُو فِي الأَرْضِ وَلاَ طَنَيْم يَطِيرُ بِمِنَاحَيْهِ إِلاَ أَمُّمُ التَّالُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن مَّنْ وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مِن مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن مَّنْ وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مِن مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن وَاللِيهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن وَاللهِ مَن وَاللهِ مِن اللهِ مَن وَاللهِ مِن وَاللهِ مِن وَاللهِ مِن وَاللهِ مَن وَاللهِ مِن وَاللهِ مِن وَاللهِ مِن وَاللهِ مِن وَاللهِ مِن وَاللهِ مَن وَاللهِ مِن وَاللهِ مِن اللهِ مَنْ وَاللهِ مِن وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مِن وَاللهِ وَلَهُ وَا وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَنْ وَاللهِ وَالله
- وماذا يقول القرين عن الإنسان في يوم القيامة: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ مَهُ مُنْهُ عَتَامَا لَدَى عَيْدُ اللّهَ الْفِيَا فِ جَهَّمَ كُلُّ كَفَادٍ عَيْدِ اللهِ مَنْكُم اللّهِ الْمَثْمَرِ مُمْتَو مُرِبٍ اللّهِ الذِي جَمَلَ مَعَ اللّهِ إِلَهُا مَا خَرَفًا لَقِيَاهُ فِي الْمَذَابِ الشّدِيدِ اللّهِ قَالَ فَيَهُ مُرَبّنًا مَا أَلْمَغَتُ مُولَاكِن كَانَ فِي صَلَكلٍ بَعِيدٍ ﴾ [قت: ٢٣-٢٧].
- والميزان الحق للأعمال في يوم القيامة: قيال تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِ لِمُ الْمَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِيثُهُ قَالُولَتِهَ اللَّهِ عَمْ الْمُقَلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِيثُهُ قَالُولَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَنِتَا يَظْلِمُونَ ﴾ [اللجَّافِيُ : ٨-٩].
- وتطاير الصحف في ينوم القيامة: قال تعالى: ﴿ رَكُنُمُ أَزَدَجُا ثَلَنَةُ ۞ فَأَصْحَتُ الْمَثَنَةِ مَا أَصَحَتُ النَّيْدِ ﴾ [الحَالَة على ١٢-١٢].

- وصف نعيم أهل الجنة للترغيب فيها وفي الأعمال المؤدية إليها قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنْوِنَ فَي مَنْدُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ الْمُنْوَى فَي مُونِ وَمُؤكِدَ مِنَا يَشْتَهُونَ ﴿ فَلَةٌ قِنَ الأَوْلِينَ ﴿ فَلَةٌ قِنَ الأَوْلِينَ ﴿ فَلَةٌ قِنَ الأَوْلِينَ ﴿ فَلَةٌ قِنَ الأَوْلِينَ ﴿ فَلَا لَيْنَ الْأَوْلِينَ ﴿ فَلَا لَيْنَ الْأَوْلِينَ ﴿ فَلَا لَيْنَ الْأَوْلِينَ ﴿ فَلَا لَيْنَ الْأَوْلِينَ اللَّوْلِينَ الْمُؤلِّينَ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

فرار كل إنسان من أهله وأصحابه في يوم القيامة قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُهُ مِنْ أَنِيوِ ۚ وَالْمَا وَأَصحابه في يوم القيامة قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُهُ مِنْ أَنِيوِ ﴾ وَأَنِيدِ ۞ وَمُنْجَدِيدِ وَيَنِيدِ ۞ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ شَالْةٌ يُنْيِيدِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِ لِ مُسْفِرَةٌ ۞ مَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ [ يَجَبَنَانى : ٣٤-٣٩].

- شهادة أعضاء الجسد على صاحبها في يوم القيامة: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهُدُ عَلَيْهِمْ السِّيامَةِ وَأَرْدُهُمُ مِنَاكَانُوا مَعْمَلُونَ ﴾ [ والرز: ٢٤].

- وأعلمنا بصفة الحشر في قول تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَيِعَاثُمُ تَعُولُ لِلَّذِينَ أَشْرُكُواْ أَيْنَ مُرْقَادَكُمُ الَّذِينَ كُنُمُ زَعْمُونَ ﴿ ثُمَّا لَا تَكُن بِنَتَكُمُمْ إِلَّا أَن عَالُوا رَبِّنَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ ﴿ الْخُارَ كَيْتَ كَذَبُوا حَلَّ ٱلْمُسِيمَ وَمَسَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُفُنَ ۞ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَبِعُ إِلَكُ وَجَمَلْنَا عَلَ قُلُوبِيمُ أَكِنَّةُ أَن يَفَقَهُوهُ وَفِي ءَاذَائِهِمْ وَقُوْاً وَلِن يَرَوَا حَصُلَ مَايَوَلَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَمُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱسْكِلِدُ ٱلأَوْلِينَ ۞ وَهُمْ بِنَهْمُونَ عَنْهُ وَيَتَقُونَ عَنْةً وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا ٱلْفُسَهُمْ وَمَا يَنْفُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَ النَّادِ فَقَالُوا يَلْتِكُنَا نُرَدُ وَلَا تُكَلِّفَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْكَوْمِينَ ۖ إِلَّ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن فَتَلُّ وَلَوْ رُدُوا لَمَا دُوالِمَا نَهُوا حَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونِهُونَ ۞ وَقَالُوٓ إِنَّ حِيَ إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنيَا وَمَا خَمْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِعُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلْيَسَ هَلَا بِٱلْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَيْناً قَالَ فَذُوقُوا الْفَذَابَ بِمَا كُتُتُمْ ۚ فَكَفُرُونَ ۖ ﴿ قَدْخَيرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَلَهِ اللَّوْحَتَّى إِذَا جَلَّة تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْيِلُونَ أَوَذَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَكَا سَآةَ مَا يَزِيُونَ ﴾ [الانتجاء ٢٠٠-٣١]، وقول عالى:﴿ وَكَذَلِكَ ثُولِ بَعْضَ الظَّلامِينَ بَمْضَا بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ يَكَمَّشَرَ الْجِينَ وَالْإِنسِ أَلَدَ بِأَلِيكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقْفُمُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُسْدِرُونَكُرُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُا قَالُوا شَهِدْنَا حَلَى أَنفُسِنا وَحَرَّبَهُمُ لَلْيَوْهُ الدُّنيا وَشَهِدُوا حَلَ أَنفُسِهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَنْفِينَ ﴾ [الآلِكِكُ ١٢٩-١٣٠].

- وأن الأنبياء والشهداء هم أول من يحضر أمام الله في يوم القيامة قال تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِأْقَة بِالنَّبِيْتِنَ وَالشَّهَدَآء وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾[النَّظ : ٦٩].

- وحديث خزنة جهنم لأهلها قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَعَرُوا إِلَى جَهَنَّمُ رُمُلٌ مِنهُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ مَا لِلَهُمْ خَزَنَهُما اللّهُ عَلَيْكُمْ رُمُلٌ مِنهُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَكِ رَبِّكُمْ مَنْ وَلَكُمْ وَمُلُ مِنهُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَكِ رَبِّكُمْ وَمُن إِنَا جَلَا مُن وَلَكُمْ مَا أَنْهُ اللّهَ يَا لَا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُل

لأهلها قال تعالى: ﴿ وَسِبِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنّةِ زُمَرًا حَقَّةَ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُنهُ خَزَنَتُهَا سَلَتُمْ عَلَيْحِكُمْ طِبْتُهُ فَانْعُلُوهَا خَلِينِ ﴾ [النّهْ ا: ٧٧]، وحديث أهل الجنة حين يدخلونها قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ بِقُوالّذِي صَدَقَنا وَقَدَهُ وَأَوْزَنَا الأَرْضَ نَتَبَوّاً مِن عَين يدخلونها قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ بِقُوالّذِي صَدَقَنا وَقَدَهُ وَأَوْزَنَا الأَرْضَ نَتَبَوّاً مِن الْمَعْتَةِ حَيْثُ نَشَاتُهُ فَرَعُمُ الْجُرُالْعَيلِينَ ﴾ [النّهُ الحَمْدُ قَلْواللّذِي مَنظر الملائكة حول العرش يومنذ قال الْجَنَة حَيْثُ نَشَاتُهُ فَرَعُمُ الْجُرُالْعَيلِينَ ﴾ [النّهُ الْمَرْقُ يُسَيّحُونَ بِحَمْدِ رَبّومٌ وَقُونِي بَيْنَهُم بِالْحَقِي وَقِبلَ الْمُمْدُ

(1117)

- واختصام أهل النار مع معبوداتهم في جهنم: قال تعالى: ﴿ وَثُرْزَنِ الْمَهُمُ الْفَاوِنَ ۞ وَمُرْزَنِ الْمَهُمُ الْفَاوِنَ ۞ وَمُرْزَنِ الْمَهُمُ وَالْفَاوُنَ ۞ وَقِيلَ لَمُمُ أَتَنَ مَا كُنتُمْ فَعَهُمُ وَقَالُونَ أَنْ مَا كُنتُمْ وَقَالُونَ هُمْ وَالْفَاوُنَ ۞ وَقَيْلُ مُنْ وَالْفَاوُنَ ۞ وَمُنُودُ إِنْ اللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ أَمْدِينٍ ۞ إِذْ لُسَوِّيكُمْ وَمُعُمْ فِيهَا يَضْفَعُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ أَمْدِينٍ ۞ إِذْ لُسَوِّيكُمْ

رِبِ الْعَلَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلُنَا إِلَّا الْمُعْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَنِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيْدِ جَبِي ۞ فَلُو أَنَّ لَنَاكُرُوَ مَنْكُونَ مِنَ الْمُعْرِمِينَ ﴾ [النِّقِيل : ٩١- ٢٠١].

- واختصام الظالمين مع المستضعفين يوم القيامة: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ بِكَ كُفَّرُواْ لَنَ نُوْمِ بِهِ هَذَا الْقُرْهَانِ وَلَا بِاللَّهِ مَيْنَ يَدَيْهُ وَلَوْ تَرْكَا إِذِ الظَّلِلِمُوكَ مَوْقُونُوكَ عِندَ رَبِيمٌ بَرْحِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ بَقُولُ اللَّهِ بِكَ اسْتُصْعِقُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنهُمْ لَكُنّا مُوْمِدِيك ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مِن الْمُكْتَمُواْ لَوْلاَ أَنهُمْ لَكُنّا مُوْمِدِيك ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَهُمْ مَلُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مَا مُلَّا وَاللَّهُ مِن الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّ

[الانتخافة : ٢ ٤ - ٠ ٥]

- وتلاعن الأمم الكافرة في النار قال تعالى: ﴿ قَالَ اَدْخُلُوا فِي أَسُو فَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنْ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلُمَا دَخُلَتْ أَمَّةً لَمُنَتْ أَخْتُمْ حَقِّى إِذَا اذَّارَكُوا فِيهَا جَمِيمًا قَالَتْ أَخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَهُ وَالْجَلَونَ اللَّهُ وَلَنهُمْ وَبَنّا هَتَوُلاَهُ وَالْجَلُونَ اللَّهُ وَمُقَالَتْ أُولَنهُمْ وَبَنّا هَتَوُلاَهُ وَالْجَلُونَ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَالْجَلَونَ اللَّهُ وَالْجَلَونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

- تَـبَرَوْ المعبودين من دون الله عمن عبدوهم في الدنيا، أمام الله يـوم القيامة: قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ مُعَشُرُهُمْ جَيِهَا ثُمَّ نَعُولُ لِلَّذِينَ أَفَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنَدُ وَشُرَكًا وَكُو أَنْ اللهِ مَوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَوْلَ اللهُ اللهِ مَوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

- تعدد درجات الجنات وكشرة خيراتها: قبال تعبالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [التخفى: ٢٦]، وقول م تعبالى: ﴿ عَلَى شُرُرِ التخفى: ٢٦]، وقول م تعبالى: ﴿ عَلَى شُرُرِ مَوْشُونَةِ ۞ مُتَّكِمِينَ مَلْتَهَا مُتَعَبِينِ ۞ يَعْلُوكُ مَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُخَلَدُونَ ۞ يَا كُولُو وَلَهَارِينَ وَكَأْسِ مَن تَعِينِ مَوْشُونَةِ ۞ لَهُ يَعْمَ وَلَدَنَّ مُخَلَدُونَ ۞ وَلَمَ وَلَهُ وَمَعْلَى وَمَا يَسْتَعُونَ وَهَا يَشَعَهُونَ وَهَا وَلَهُ وَلَيْ وَلَهُ وَمِن وَهُ وَلِمَا يَعْمَونَ وَهِا لَا يَعْمَدُونَ ۞ وَمُورِ عِينَ وَهُ وَمِن اللهُ وَلِمَا يَعْمَدُونَ ۞ وَمُورُ عِينَ ۞ لَا يَسْتَعُونَ فِيهَا لَقُولُ وَلَا تَأْمِينِ ۞ وَمُورَدُ عِينَ لَكُنُونُ ۞ وَمُورُ عِينَ مَا أَصْعَبُ الْمَيْعِينِ ۞ وَمِيدٍ مَعْمَدُونَ فِيهَا لَقُولُ وَلَا تَأْمِينِ مَا أَصْعَبُ الْمَيْعِينِ ۞ وَمِيدٍ فَخَفْودِ ﴾ [التابيخة : ١٥ - ٢٨].

- تفاصيل أحداث يوم القيامة بصورة ليس لها مثيل، في عدة سُورَ منها قال تعالى: ﴿ قَالَ مَنا رَحْمةُ مِن وَيْ فَإِنَا جَاءَ وَقَدُ رَبِي جَعَلَهُ وَكُانَةٌ وَكَانَ وَقَدُ رَبِي حَفَّا ﴿ وَقَلَ مَعْمَهُمْ بَوْمَهِ وَمَهُمْ وَقَلَ وَقَدُ وَيْ حَفَّا ﴾ وَرَرُكُنا بَعْعَتُهُمْ بَوْمَهِ وَيَهُمْ فِي الشّورِ فَهَعَنَهُمْ جَمّا ۞ وَمَرضنا جَهَمْ يَوَمَهِ لِلْكُنفِينَ عَرضًا ۞ اللّذِن كَانت أَعْبُهُمْ فِي مَعْمَهُمْ وَلَعُونِ وَقَانُوا لا يَسْتَعِيعُون مَعْما ۞ الْمَخْيِب الّذِين كَفُرُوا أَن يَشْعِدُوا عِبَادِي مِن وَ وَيَ أَوْلِيا أَن يَسْتَعِيعُون مَعْما ۞ الْمَخْيَةِ وَاللّذِينَ عَنْ اللّهُ عَيْمُ فِي المُعْرِينَ وَلا اللّهُ وَيَعْمَ وَلِمَا اللّهِ وَمَنْ مَنْ اللّهُ وَيَعْمَ وَلِمَا اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَعُونَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

- سبعة أبواب لجهنم، لكل باب نوع من البشر قال تعالى: ﴿ لَمَا سَبَعَهُ أَبُوكِ لِكُلِّلَ بَابِ مِنْهُمْ جُمُزُهُ مُقَسُومٌ ﴾ [الخِيْل: ٤٤].

- وللجنة أيضًا عدة أبواب قال تعالى: ﴿ جَنْتُ مَنْوَمُنَعَمَّةُ لَمُمُ الْأَبُوبُ ﴾ [حت: ٥٠]، وليست جنة واحدة بل هي جنات: قال تعالى: ﴿ فِجَنَّتُ مَنْوَالْتَهِمِ ﴿ عَلَىٰ مُرْمُنَفَيلِينَ ﴿ وَلِمَنَّتُ النِّهِمِ مِكَأْمِن مِّن مَعِينِ ﴿ ثَلَ بَيْمَا لَمُ لَلْقُلْ لِينَ اللَّهُ لَا يَهُمُ عَنْهَا يُنزَفُون ﴾ وعِندَهُمُ فَيَها يُعَلَّ وَلِهُ مُعْمَ عَنْهَا يُنزَفُون ﴾ وعِندَهُمُ فَيْهِ الطَّيَاقَاتِي ٢٤-٤٤].

- ولبيوت الجنة أبواب قال تعالى: ﴿ وَلِلْيُوتِهِمْ أَبْوَكَا وَمُرُوّا عَلَيْهَا يَتَكِحُونَ ﴾. [النظاف : ٣٤]

- وكل معبود من دون الله، رضى بهذا، ومن عَبَده، يكونون حطب جهنم: قال تعالى: ﴿ إِنْكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَاتَتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾.
[الانتا: ٩٨]

- والمضلون بحملون من أوزار من أضلوهم: قال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ لَوَمَ كَامِلَةُ مَنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمُ أَلَا سَاةً مَا يَزِرُونَ ﴾ [الجَنَان: ٢٥].

ولقد جمع القرآن الكريم كل ما يُصلح أحوال البشر في الدين والدنيا والأخرة:

وبتفصيل لم تأت به كتبهم؛ لأنه لم ينقل عنهم حسب ما يزعمون، وهذا من أكبر الأدلة على أنه كتاب الله وأنه مُوْحَى به من الله إلى محمد رسول الله صَلَّاتَتُ عَلَيْوَسَكَّمَ؛ إذ لم نجد فيه إلا الإصلاح فقط.

ويأمر المؤمنين بالتوحيد الخالص لأن الله لا يتغير، فهو ليس له ولد لأن كل والد له نهاية، وليس مولودًا لأن كل مولود له بداية. والولادة من التغيير، وكل متغير هو مخلوق، وكل متعدد ضعيف وغير كامل ويتقوى بمن معه ويتكمّل بهم، وهو مقهور وليس بعزيز قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ أَنْ اللهُ الصَّكَمَدُ أَنْ اللهُ المَكَمُدُ أَنْ اللهُ المَكَمُدُ اللهُ المَكَمُدُ اللهُ ا

وتعلمناً من القرآن أن نستعيذ بالله من الشر والأشرار، بإخلاص التوحيد لله، في (المعوذتين)، فالاستعاذة هي اللجوء إلى جناب الله للحماية.

وأيضًا يتبرأ المؤمنون من الكُفر والكفار: قال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُوكَ ۞ لَآ أَغَبُدُ مَا تَمْ بُدُونَ ۞ وَلَآ أَنْتُمْ عَنْبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَآ أَنَّاعَابِدٌ مَّاعَبَدُمْمْ ۞ وَلَآ أَنْتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُرْدِ بِنَكُرُ وَلِى دِينِ ﴾ [ الكَلْمُونُ ]، فهذا من إخلاص الدين لله، ومن عقيدة الولاء والبراء التي ذكرناها قبلًا، وهي من أسس التوحيد.

ويطلب الله منا أن نستغفره ونداوم على الاستغفار: قال تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللّهُ اللّهِ اللهُ عَفُوكًا رَحِيمًا ﴾، إلى قوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّهًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسُهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُوكًا رَحِيمًا ﴾ [النّتَالم :١٠٠،١٠٦]، فلا يغفر الذنوب إلا الله وحده لا شريك له، ولا يوجد مخلوق لا يحتاج للاستغفار؛ لأن كل ابن آدم خطّاء وخير الخطّائين التوابون.

ونعلم أن لكل إنسان مَلكين متلقيين، يكتبان أعاله: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنكَنَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسُوسُ بِهِ مَفْسُكُمْ وَغَنُ أَوْرُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَبِيهِ ﴿ إِذْ يَلْلَقَ ٱلسَّلَقَ الْسَلَقِ الْبَينِ وَعِن النِّمَالِ فَيدٌ ﴿ وَنَقَلُهُ مَا نُوسُوسُ بِهِ مَفْسُكُمْ وَغَنُ أَوْرُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَبِيهِ ﴿ إِذْ يَلْلَقُ ٱلسَّلُوعَ النَّمَ الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَا النَّاسُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ مَرَّلَة فَي أَقُواله وأع الله وأع الله وأع الله في أقو الله وأع الله وأع الله على الله على الله وأع الله وأ

وجعل الجنة لكل مؤمن يعمل الصالحات قال تعالى: ﴿ وَيَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا الصَّكَلِ حَلْمَا رُذِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ يَزْقًا قَالُوا هَنذا الشّكَلِ حَلْتِ أَنَّ هُمْ مَنْتُ بَعْدَ مَنْتُ فَيْهَا الْأَنْهَا رُخَالُما رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ يَزْقًا قَالُوا هَنذا الله يورفي مَنْ مَنْ فَيها خَلِدُونَ ﴾ اللّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَيْهِا وَلَهُمْ فِيها أَزْوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ [التَبَيَّةِ: ٢٥]، فلا يوجد إيهان بدون أعهال مقبولًا عند الله كها زعم بولس في رسالته (رومية عند الله كها زعم بولس في رسالته (رومية ١٤٠٤).

وجعل درجات الجنة مرتبطة بالعمل قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكُواْ وَمَا رَبُّكَ بِعَلْوا لَهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يُبرر الفاجر فإيهانه يُحسَبُ له برّا).

والأعمال والتكليف بحسب مقدرة كل إنسان قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هَامَنُوا وَعَكَيلُوا السَّالِ عَالَى المَّالِينَ وَمُعَمَّا الْوَالَةِ وَعَكَيلُوا السَّالِ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ وَمُعَمَّا الْوَلَةِ لَكَ أَصْمَاتُ ٱلْمُنْدُ مُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [الآنظاف : ٤٢].

والمغفرة الكاملة للتائب قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَيِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُغَرَ تَابُوا مِنْ بَهْدِهَا وَهَامَنُوا إِنَّ وَهُامَنُوا مِنْ الْمُدِّرِينَ مُ مَدِهَا لَعَنْهُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ [الآيَّانِينَ :١٥٣].

والأعمال الصالحة تكفر السيئات قبال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَتِ لَتُكَفِّرَنَّ عَنْهُرْ سَيِّنَانِهِمْ وَلَنَجْزِبَنَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا مِتْمَكُونَ ﴾ [الجَيْجَيْنَ ا:٧].

كل أعهال الكفار في الدينا، تكون في الآخرة كالسراب والظلمات قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ صَالَحُهُمُ الْمُعَامُ اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الظّمْعَانُ مَآةً حَقَّة إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْحًا وَوَجَدَاللّهُ عِندَهُ فَوَقَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ ا

وتعلمنا آداب الدعاء أيضًا من القرآن:

١- إخلاص الدين والدعاء لله وحده قال تعالى: ﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَالْقِيسُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ عُلِيمِينَ لَهُ الدِينَ كُمّا بَدَأَكُمْ مَعُودُونَ ﴾ [الثِّلَان : ٢٩].

٢- الخوف من الله والطمع في رحمته ومغفرته عند الدعاء قال تعالى: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَسْدَ إِصْلَعِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾.
 قِ ٱلْأَرْضِ بَسْدَ إِصْلَعِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾.
 [الإنزاف : ٥٥]

٣- أن ندعوه بأسبائه الحسنى قال تعالى: ﴿ وَيَتَّوِ ٱلْأَصْلَامُ ٱلْحُسْنَى فَأَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ 
 إِنْ مَا الْإِلَانِ ١٨٠٠].

( ITE

٤- الْسَضرع في الدعاء، في الحفاء قال تعالى: ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [النَّخَافَى: ٥٥].

وتعلمنا من القرآن عبادات لم تكن في الكتب السابقة، ولها فوائد في الدنيا والآخرة، ومنها الدعاء، وهو أنواع:

- دعاء التوفيق قال تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهَ يُشَمَّ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّقِ وَرَزَقَنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰ كُمُّ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَفْتُ وَمَا وَوْفِيقِي إِلَّا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾[هنزن: ٨٨].

- دعاء للنجاة من الغم والضرر، قال تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذَ ذَهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَنَ نَقْدِرَ مَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَآ إِلَكَه إِلَّآ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِيدِي ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولِيدِي ﴾ [الالنَّنَا : ٨٧-٨٨].

- دعاء رد الأذى والسوء قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ المُحْمَوَ الكُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ الْحَصْوَهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنُنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَسِيلُ ﴾ [الطّرَانى: ١٧٣].

- وأن الإجابة مع الدعاء قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آَسْتَجِبْ لَكُرُّ إِنَّ الَّذِيكِ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِخِرِينَ ﴾ [ يَخَاتِلْ: ٦٠].

- ودعاء الخوف من الفتنة للنجاة منها قال تعالى: ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَكُلَّنَا رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّ

- ودعاء المرض (أيوب)، قال تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِي اَلفَّهُ وَأَنتَ أَرْكُمُ الرَّيْجِينَ ﴾ [النَّنِيَّا: :٨٣]. - ودعاء للوزق والولد (زكريا)، قال تعالى: ﴿ وَزَسِكُرِيَّآإِذْ نَادَعُ رَبِّهُ رَبِّ لَآتَ لَدَّنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [الالثياذ: ٨٩].

وأن المدعوين من دونه لا يخلقون شيئًا، بل هم أموات قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِتَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَيْئُونَ فَيْئًا وَهُمْ مُسْتَكَمْرُونَ ﴾ [الجَمْلُن : ٢٠-٢٢].

وعلمن الله الصفات والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها البشر لكي يدخلوا الجنة قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ مَلَ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُرَ مَلَ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَلَّذِينَ هُرَ مَلَ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَتِكَ هُمُ الْوَرْقُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَرَوْنَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِلُونَ ﴾ [النظائف : ٨- ١١].

والأعمال التي يدخل أصحابها الجنة قال تعالى: ﴿ إِذَا لَإِنسَنَ خُلِقَ مَـ لُوهًا ﴿ إِذَا لَإِنسَنَ خُلِقَ مَـ لُوهًا ﴿ إِذَا الْإِنسَةُ النَّرُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

عَإِنَّهُمْ عَثِرُ مَلُومِينَ ۞ مَنِ اَبْغَنَى وَوَلَةَ ذَاكِ فَأُولَتِكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ثُمْ لِأَمْتَنْهِمْ وَعَهْدِهِمْ ذَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ثُمْ بِنَهَ نَذِيمْ قَآمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ثُمْ عَلَنْ صَلَانِهِمْ مُحَانِظُونَ ۞ أُولَتِكَ فِ جَنَّنَتِ أَكْرَمُونَ ﴾ [للقابِح: ١٩-٣٠].

وأسباب المغفرة التي عاقبتها الجنة: قال تعالى: ﴿ وَسَادِعُوّا إِلَىٰ مَعْفِرَةِ مِن رَّبِكُمْ وَجَنّةٍ عَمْهُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُودَتُ لِلمُتَّقِينَ ﴿ اللّهَ اللّهِ يَعْفُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْصَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينِ ﴿ وَ وَالَّذِينِ إِلّا اللهُ وَالمَا فَعَلُوا وَلَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ مَعْفِرَةٌ مِن يَغْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ مَعْفِرَةٌ مِن وَيَهِمْ وَجَمَلُكُ عَبْرُوا وَهُمْ يَعْفِرَ وَلَهُ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفِرُهُ مَعْفِرَةٌ مِن وَيَهِمْ وَجَمَلُكُ عَبْرُوا وَهُمْ يَعْفِرُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفِرُهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن وَيَهِمْ وَجَمَلْكُ عَبْرُوا وَهُمْ يَعْفِرُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمَ يَعْفُولُ وَهُمْ مَعْفِرَةً مِن وَاللّهُ وَمُن يَعْفِرُهُ مَن وَاللّهُ وَمُن يَعْفِرُ اللّهُ وَلَهُ مَا مَعْمُولُ وَهُمْ يَعْفُولُ وَهُمْ مَعْفِرَةً مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مُ اللّهُ وَلَهُ مَا مُعْلُولُ وَهُمْ مَعْفِرَةً وَمُوا وَهُمْ مَعْفِرَةً مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ مِنْ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ واللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَعُولُولُ وَلَهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَ

ولم يترك الله في القرآن الأمور التي تصلح دنيانا مثل الأمر بعدم الإسراف في الطعام والشراب قال تعالى: ﴿ يَنَبَيْ مَادَمَ خُدُوا زِينَكُمْ عِندُكُنْ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَاوُا وَاشْرِفُوا إِلَّهُ لَا يُحِبُ السَّرِفِينَ ﴾ [الإَثْنَافَ ٢١].

وهذا علاج لكل أمراض الدنيا ومتاعبها، وكها قال العلهاء (نصف الطب كله في هذه الآية) فهذا إعجاز علمي نادر.

أما الأداب والأخلاقيات التي لم يعرفها أحد قبل الإسلام فحدّث ولا حرج، ومن أعظمها وأجملها الأتى:

ادب دخول البيوت والاستئذان قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ مَامَنُوا لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَبَرُ بُيُوتِكُمْ حَقَّ تَسْتَأْنِسُوا وَلُسَلِمُوا طَنَ آهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكُرُ وَنَ هَا لَا لَا تَعْمَلُونَ فَيْ مَا لَكُمْ الرّجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَذَكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ فِيهَا آخَكُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَيَا لَكُمْ الرّجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَذَكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ فِيهَا مَتَعْ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا عَيْدَ مُنْ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا مَنْ لَكُمْ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا مَنْ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا مَنْ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا مَنْ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا مَنْ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا مَنْ لَكُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا مَنْ لَكُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا مَنْ عَلَيْ مَا لَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَا لَوْلُولُولُ اللّهُ وَمَا مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ مَا تُلْكُمُ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْحُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

اَسْتَنْدَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ ذَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اَلْسَدِهِ وَاللهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴿ وَاللّهُ عَلِيدٌ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

٢- استئذان الطفل والعبد والإنسان البالغ: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُواْ
 لِيسَتَعْدِنكُمْ اللَّيْنَ مَلَكُ أَيْنَكُمْ وَاللِّينَ لَرّيَبُلُوا المُعْلَمْ مِنكُو ثَلْكَ مَرْدَّ مِن قَبْلِ صَلَوْالْفَجْ وَمِينَ تَضَعُونَ بَالْكُمْ مِن الطّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْوَشَاءُ ثَلَثُ مَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنْ فَيَابَكُمْ مِن الطّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْوَشَاءُ ثَلْكُ مَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنْ فَي اللّهُ مَا اللّهِ عَلَيْكُو اللّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَا لَكُونُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْسَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَتَعْدِيدُ مُن اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

٣- النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبة: قال تعالى: ﴿ يَمَا يُهُمَا اللَّهِ فَ مَا مَثُوا اَجْتَيْبُواْ كَثِيرًا مِنَ الطَّنِ إِن مَنَ الطَّنِ إِنْ أَنْ وَلا جَسَسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْمِتُ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْ مُنْدُهُ وَالْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَابٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المَثَلِثُ ١٢:].

٤- غض البصر للرجل والمرأة: قال تعالى: ﴿ قُل الْمُوْمِنِينَ يَعْفُلُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَعْفُلُوا فَرُوحَهُمْ قَلْ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَيَكُونُونَ اللَّهُ وَيَعْفُلُوا فَرُوحَهُمْ قَلَ جُورِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥- النهي عن السخرية من الناس والتنابذ بالألقاب: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَسَخَرَ فَقَ مِن الناس والتنابذ بالألقاب: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَسَخَرَ فَقَ مِن قَلْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا يَسْلُمُ وَلا يَسْلُمُ مَن لَمْ يَلُمْ فَأُولَتِكَ مُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [لِمُنْائِثُ ١١: ].

٢- لن تُظهر المرأة زينتها، والنهي عن أن تضرب الأرض بقدمها قال تعالى: ﴿ وَقُل الْمُؤْمِنَاتِ مِنْفَضْضَ مَنْ أَبْصَلُوهِنَ وَمَعْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا أُولِمَنْمِينَ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولِتِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِ بَعُولَتِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِنَ أَوْ مَا يَغُولِتِهِنَ قَلَ بَيْنَ إَنْهُ وَلَا يَبْدِينَ وَينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولِتِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِنَ أَوْ مَا اللّهِ مَعْوَلِتِهِنَ أَوْ مَا يَعْوَلِتِهِنَ أَوْ مَا يَعْوَلِتِهِنَ أَوْ مَالَا يَعِينَ أَوْ مَا يَعْوَلِتِهِنَ أَوْ مَا يَعْوَلِتِهِنَ أَوْ مَا يَعْوَلِتِهِنَ أَوْ مِنْ الرَّيَالِ أَوْ الطَّيْفِلُ الَّذِينَ لَرَّ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ مَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ أَوْ النَّيْمِينَ فَي وَيَعْقِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَيِعْكَ أَنْهُ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ أَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَعْدِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَيعَتَ أَنْهُ الْمُؤْمِنَ لِيعَلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَيعَتَ أَنْهُ الْمُؤْمِنَ لَي اللّهُ مَعْمَدُ أَنْهُ وَلَا يَضْمَ فِي اللّهِ عَلَيْهُ مِن الْمَعْمَالُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ مَا اللّهُ مَا يُعْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَيعَا أَيْهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا يَعْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى الللّهِ جَيعَتَ أَيْهُ اللّهُ مِن فَاللّهُ مِن فَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّ

٧- الملابس الشرعية تحمي المرأة من الأذى: قال تعالى: ﴿ يَثَانُهُا النَّبِيُّ قُلَ لِأَزْوَنِهِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَلَهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُوِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيهِ فَ ۚ ذَلِكَ أَدْفَ أَن يُعْرَفِنَ فَلا يُؤَذِّنَ ۗ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا تَرْصِمًا ﴾ [الاجْزَلِبْ: ٥٩].

٨- ملابس وزينة النساء العجائز (القواعد)، قال تعالى: ﴿ وَٱلْقَوَامِدُمِنَ ٱلنِسَاءِ النِّي لَا يَضَعْ نَ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ

9- الأمر بتزويج العبيد والإماء، ويعني إعطاءهم حقوقهم الطبيعية وحماية المجتمع: قال تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا الْأَيْنَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَلِمَآبِكُمُ أَلِهُ يَكُونُوا فَقَرَلَةً للجتمع: قال تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا الْأَيْنَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَلِمَآبِكُمُ أَلِهُ وَيَعْمَ اللهُ مِن فَقَرِلَةً لَهُ مِن فَقَدِلِهُ لَيْ مَعْمَدُونَ يَكُونُوا مَعْمَدُونَ مِنْ مَعْمَدِهُ وَاللهُ وَمِعْ عَكِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ مِن فَقَدْلِهُ اللَّهِ مَا لَكُ مِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن فَقَدْلِهُ مِن فَقَدْلِهُ اللَّهِ مَا لَهُ مِن فَقَدْلِهُ اللَّهِ مَا لَهُ مِن فَعَدُولُ اللَّهُ مِن فَقَدْلِهُ اللَّهِ مَا لَهُ مِنْ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَدْلِهُ اللَّهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلِهُ اللَّهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مَا لَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلِيمٌ اللَّهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلِهُ اللَّهُ مِنْ فَعَلَهُ مُعَلِيمٌ اللَّهُ مِن فَعَلِهُ مِن فَعَلَهُ مَا لَهُ مُنْ فَعَلَهُ مُنْ فَعَلَهُ وَاللَّهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلِهُ مُنْ فَعَلِهُ مُنْ فَعَلَهُ مُنْ فَعَلَمُ مَا لَهُ مِنْ فَعَلَيْكُمُ اللّهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلِيمٌ مُن فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مُنْ فَعَلَهُ مُنْ فَعَلَهُ مُعَلِيمٌ لَهُ مُنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلِيمٌ لَهُ مُنْ فَعَلِهُ مُنْ فَعَلَهُ مُنْ فَعِنْ مُعَلِمُ اللَّهُ مُنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَامُ اللَّهُ مُنْ فَعَلِهُ مِنْ فَعَلِهُ اللَّهُ مُنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ مُعَلِيمٌ اللَّهُ مِنْ فَعَلَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَعَلَالُهُ وَاللَّهُ مِنْ فَعَلَهُ مُنْ فَعَلِهُ مِنْ فَعَلَالِهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ فَعَلَالِهُ وَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَا مُعَلِمُ مُنْ فَالْمُ اللّهُ مُنْ فَاللّهُ مِنْ فَعَلَهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مُنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ فَلِهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ مُنْ فَاللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَالِ

وَالَّذِينَ بَبِنَغُونَ الْكِتَنَبَ مِنَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمْ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيمِ خَيْرًا وَمَا تُوهُم مِن مَّالِ اللهِ الذِينَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَا يَكُومُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

• ١ - الأمر بالصدقة في السر والعلن؛ ليكون المتصدق قدوة لغيره فيزداد الخير للفقير: قال تعالى: ﴿ قُل لِمِبَادِى ٱلَّذِينَ مَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ وَيُمُوقُوا مِمَّا رَذَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلاَيْهُ مِن المُعْقِرِيةَ مِن المَعْقِرِيةَ مِن المَعْقِر عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْقِر عَن اللهُ وَاللهُ المُعْقَدِ فَيْدِمًا وَتُو لُوهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١١- الشيطان يوسوس للبشر لكي يكشفوا عوراتهم لأنه عدو لهم: قال تعالى: ﴿ فَرَسُوسَ لَمُنَا الشَّيْكُانُ لِبُنِينَ لَمُنَا مَا ثُورِيَ مَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَا تَهَنكُمَا وَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن الْمُنْفِينَ ﴾ إلى قول تعالى: ﴿ يَنَيْنَ عَادَمُ لَا يَغْفِئنَ عَلَمُ الشَّيْكُمُ مُووَقَيِللهُ الشَّيْكُانُ كُمَّا الشَّيْكُانُ كُمَّا الشَّيْكُانُ كُمَّا الشَّيْكُانُ كُمَّا الشَّيْكِانِينَ ﴾ إلى قول تعالى: ﴿ يَنَيْنَ عَادَمُ لَا يَغْفِئنَ عَلَى الشَّيْكُمُ مُووَقَيِللهُ الشَّيْكُانُ كُمَّا الشَّيْكِانِينَ أَوْلِيلَة لِلْإِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الثَّقَافَ : ٢٧، ٢٠].

١٢ - البغي يرتد على الباغين في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿ فَلَمَا آلْجَمَاهُمْ إِذَا هُمْ اللّهُ وَاللّهُمْ اللّهُ وَاللّهُمْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُمْ مَنْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

**~**€[][[.]]

١٥ - الأمر بدفع السيئة بالحسنة وفائدته قال تعالى: ﴿ وَلَا نَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ السَّيِئَةُ الْمَانِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولِ اللْمُعَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

١٦- تقديم النصيحة للمُحسنين قبال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَى آهِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ عَلَى اللَّهِ عَنْ فَا اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَّى الْمُعْمَى الْمُعَلَى الْمُ

١٧ - آداب الدعوة إلى الله قال تعالى: ﴿ آدَعُ إِلْ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ الله عَالى: ﴿ آدَعُ إِلَى سَبِيلِيةٍ وَهُوَ أَقَلَمُ بِٱلْمُهْمَدِينَ ﴾.
 وَحَدِدِلْهُم بِٱلْقِي هِى ٱحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَصْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِيةٍ وَهُو ٱطلَمُ بِٱلْمُهْمَدِينَ ﴾.
 [الخلان: ٢٥]

والقرآن يوجِّه الطبيعة البشرية بما يتفق مع قدرات البشر، ومع الحياة الواقعية في الدنيا:

بدون إسراف أو تقصير في حق الله وحق النفس والبشر وهذا من عظمة القرآن لأنه كتاب الله، وهو دليل نبوة سيدنا محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ المُخلُوقَ أَن يأتي بمثله أبدًا، فنجد فيه:

- صفات عباد الرحمن ليست فوق طاقة البشر قال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْنُ الَّهِ الْمِينَ اللهِ الْمَيْدُ وَعِبَادُ الرَّمْنُ اللهِ الْمَيْدُ اللهُ الل

الدَّيّا وَمَا عِندَ اللّهِ عَيْرٌ وَأَبِقَى الْمِلِينَ مَا مَنُوا وَعَلَى رَبِيمَ بَتَوَكُّونَ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهَ يَعْفِيهُ وَاللّهَ يَعْفِيهُ وَاللّهَ وَاللّهَ يَعْفِيهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَمَا مَنْ فَعَلّمَ وَمَعًا مَنْ فَعَلّمُ بُعِثُونَ وَإِنّهُ مَا يَعْفِيهُ وَ وَاللّهُ وَا

- رد العقاب بالمشل؛ لكي لا يزيد الظالم ظلمًا، ولا يطغَى، وكذلك لا يتجاوز المظلوم حدود رد الظلم: قال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافَبَشُرْ فَمَا قِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ شُربِهِ " وَلَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكَ بِهِ فِي ﴾ [الجَنَال: ١٢٦].
- الله يعفو عن المظلوم إذا جهر بالسوء: قال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ وَالسُّورَهِ مِنَ الْمَسْاعِرِ فَي الإسلام! المَتَّالِمُ اللهُ مَن ظُلِرٌ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾[النِّنَال ١٤٨]، فلا يوجد كبت للمشاعر في الإسلام!
- والله يعفو أيضًا عن المظلوم ومن أصابه البغي الذي ينتصر لنفسه قبال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ وَمَنْ عَالَمَ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَ عُولًا اللَّهُ اللَّهُ لَمَ عُولًا ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَ عُولًا ﴾ [المنتج: ٦٠].
- الله ينصر المظلرمين قبال تعبالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَعَلُوكَ بِأَنْهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللّهَ مَنَ اللّهِ مَنْ يَقَنَعُونَ بِأَنْهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى الضرر، وهذا ليس ضد الدين قبال تعبالى: ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن يَنْدِهِم بِفَيْرِ حَقِي إِلّا آن يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ وَاللّهُ مَن يَنْهُمُ وَيَنْ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُدْكُرُ فِيهَا السّمُ اللّه صَيْدِيلًا وَلَيَسَمُرَكَ اللّهُ مَن يَنْهُمُ وَيَهُ وَيَعَمُ وَيَعَمُ وَيَعَمُ وَمَسَاحِدُ يُدْكُرُ فِيهَا السّمُ اللّه وسَيْدِيلًا وَلَيَسَامُرَكَ اللّهُ مَن يَنْهُمُ وَيَهُ وَلِيكُ عَنِيرٌ ﴾ [اللّهُ عن يَنْهُمُ وَيَهُ وَلَيْكُ عَنِيرٌ ﴾ [اللّهُ عن يَنْهُمُ وَيَهُ وَلَكُونَ عَنِيرًا فَي اللّهُ عَن يَنْهُمُ وَيَهُ عَنِيرًا فَي اللّهُ عَن يَنْهُمُ وَيَهُ عَنِيرًا فَي اللّهُ عَنْ يَنْهُمُ وَيَهُ عَنْهِمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ وَيَهُمْ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ وَلَكُونَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَا وَاللّهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَا وَاللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمُ وَيَعَلّمُ وَلَكُونَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُونُ وَلَيْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُونَ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُونَ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ وَلَيْكُونُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَنْ يَعْمُونَ عَلَيْكُونُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَيْكُولُولُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَكُونُ عَلَيْكُمُ وَلِيكُ عَلَيْكُونَا وَلَهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِيكُونَا وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِيلًا عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِيلُهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلَا عَلَيْكُونُ وَلَهُ عَلَيْكُونُ وَلِيلًا عَلَيْكُونُ وَلِيلًا عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّ

الأمم الظالمة تنتهي بلا رجعة؛ لكي نعلم أن للظلم نهاية، ولا نيأس من طغيان الأمم القوية، ولا يفتتن بهم المؤمنون قال تعالى: ﴿ وَكَا أَيْنَ مِن قَرْيَةٍ أَمَلَتَ مَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [للتج : ٤٨]، ولقد تحقق هذا على مجرى التاريخ، ومنذ أن ظهر الإسلام على الأرض، بادت كل أمة قوية وقفت أمامه، وهم الروم والفرس والتتار والمغول، وإمبراطورية بريطانيا التي كانت لا تغرب عنها الشمس وإمبراطورية نبايليون الفرنسية، وإمبراطورية أسبانيا والبرتغال، والاتحاد السوفييتي، والدور الأن على الولايات المتحدة واليهود، كلهم حاربوا الإسلام، فانتهت إمبراطورياتهم بلا رجعة.

لذلك أخبرنا الله أن القتال مكتوب على المسلمين المؤمنين لابتلائهم قال تعالى: 
﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمُ وَعَسَىٰ اَن تَكُرهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ اَن تُحِبُوا مَن الْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

ومن أحوال الدنيا أنه يجوز للمسلم الفقير أن يطلب الإحسان في أربعة أحوال قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجً

إِذَا نَصَحُوا يَقُو وَرَسُولِهُ مَا عَلَى الْمُعْسِنِينَ مِن سَكِيبِ وَاللّهُ عَسَفُودٌ وَعِيدٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ مِنَ الدَّمْعِ حَزَةً اللّهِ الْوَلَدُ لِتَعْمِلُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَةً اللّهِ الْوَلَدُ لِتَعْمِلُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَةً اللّهِ عَمَا اللّهُ مَعْ حَزَةً اللّهِ مَعْمَ مَلْتُهِ وَلُوا وَاعْيَدُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَةً اللّهِ عَمَا اللّهُ اللّهُ مَعْ حَزَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ونجد أن الله بحذر المسلمين من عاقبة سوء الأخلاق قال تعالى: ﴿ آسَيْحُبَارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَكُرُ السَّيْمُ وَلا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّمُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ [ فَنَا فَانْي : ٤٣].

وأن نتقي الله بقدر ما نستطيع قبال تعبالى: ﴿ فَالْقُوْاللَّهُ مَا اَسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوا رَاَطِيعُوا وَالنِيعُوا وَالنِيمُوا خَيْرًا لِإِنْ نَفْسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ مَنْ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [النجابى: ١٦]، فلم يحدد لنا حدود التقوى لأن الاستطاعة تختلف من إنسان لآخر.

ولأن العبيد والإماء كانوا أمرًا واقعًا في الحياة الدنيا يوم نزول القرآن، واستمر هذا الأمر موجودًا في الدنيا إلى القرن التاسع عشر في الحرب الأمريكية، وهم يحتاجون للحياة الزوجية الطاهرة بحسب شرع الله، لذلك أمرنا الله في القرآن بتزويجهم، ومكاتبتهم لتحريرهم، وأعلم الرجل الذي عنده أمة أنه يمكنه أن يعاشرها ويعطيها حقها كزوجة، فلا ينتشر الزنا والفجور في المجتمع لأن هذا يجعلها امرأة محترمة لها حقوق شرعية مثل الزوجة الحرة.

ووضع الله لنا عدة طرق لتحرير الأسرى:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن فِيَ أَيْمِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَسْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْيَكُمْ خَيْرًا مِنَا أُخِذَ مِنصَّمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ ضَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ [الاَفقال: ٧٠]، والعبيد والإماء: قال تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَفَّرَنُهُهُ إِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَنِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُونَهُمْ أَوْ تَصْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدَيَجِدْ فَعِسيَامُ ثَلَثُكُرُونَ ﴾ [المِنْ اللهُ الكُمْ اللهُ الكُمْ إذا حَلَفَتُمْ وَاحْفَظُواْ آَيْمَنَكُمْ كُذَاكِ يُبَيِنُ اللهُ الكُمْ ءَايَنِيهِ لَمُلْكُمْ عَالَيْكُمْ كُذَالِكَ يَبَيْنُ اللهُ الكُمْ ءَايَّا وَمَن قَلَلَ مَفْتِهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الكُمْ عَلَا اللهُ الكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ وَوَي لَهُ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هذا ما حققه القرآن في القرن السابع الميلادي، وتحقق في المجتمع المسلم، وأصبح ابن الأَمّة حُرّا وتتحرّر أمه بمولده، بينها المجتمع الجاهلي الأوروبي والأمريكي استمر في الفجور بالإماء إلى القرن الثامن عشر، والآن تجدهم يفجرون بكل النساء بزعم الحرية والأزياء والفنون... الخ؛ لأنهم رفضوا شرع الله الموجود في كتابهم عن تعدد الزوجات، ويحاربونه في الإسلام بينها القرآن كتاب الله أنزَل فيه كل ما هو لمصلحة البشر لأن الله أعلم بطبيعة خليقته (انظر تثنية ٢١: ١٥)(١).

ولأجل علم الله السابق بطباع البشر، وأنه لا يمكن أن يتفق كل زوجين دائمًا، شرع الطلاق، ووضع له أحكامًا عادلة، بدلًا من إجبار الزوجين على حياة لا يرضونها، فيزنون ويفجرون وتفسد البيوت، أو يقتلون بعضهم بعضًا كما نرى.

أيضًا شرع الله العفو عن المجرم الذي يتوب قبل القبض عليه قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوا الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَكَلِبُوا أَوْ تُقَسِّطُعَ

<sup>(</sup>١) (إذا كان لرجل امرأتان، واحدهما محبوية والأخرى مكروهة، فولدتا له بنين المحبوية والمكروهة، فإن كان الابن البكر للمكروهة... لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرًا على ابن المكروهة البكر)، لاحظ ركاكة الأسلوب، الذي لا يُقارن بعظمة وبلاغة القرآن.

أَنِيدِ بِهِمْ وَأَنْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوّا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْقٌ فِي الدُّنيّا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا مَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أَتَ اللَّهُ عَنُورٌ تَحِيدٌ ﴾[القالق:٢٣-٢٤].

والعفو عن لغو اليمين، ووضع كفارة للتراجع في اليمين بثلاثة خيارات، كل إنسان حسب استطاعته، بدلًا من الذبائح اليهودية (الويين ١: ١-٧)، والإهمال النصراني: قال تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِينَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَفَّارَتُهُ، إِظْمَامُ عَشَرَةِ مَسَنِكِينَ مِنْ أَوْسَعِلِ مَا تُطْلِمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَفَهُ وْ فَمَن لَذيجِذ فَصِسِيَامُ ثَلَنَةِ أَيَّارٍ ذَالِكَ كَفَّنَرَهُ أَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفَتُ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ مَابَنِيهِ لَمَلَكُر تَشَكُّرُونَ ﴾ [الكائة: ٨٩].

وشرع الله لنا قبصر الصلاة في الخوف والحرب قال تعالى: ﴿ وَإِذَاضَرَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْدِينَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِنَّ الكَفِينَ كَانُوا لَكُو عَدُوًّا ثَمِينَا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الطَّكَانَةَ فَلْفَقُمْ طَا إِفَكَةٌ مِنْتُهُم مَّعَكَ وَلِيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكِ لَرْ بُصَكُواْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسۡلِحَتُهُمُ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسۡلِحَتِكُمُ وَامۡتِعَدِّكُو فَيَبِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيْـلَةُ وَحِدَةً ۚ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ يِكُمُ أَذَى مِن مَّطَهِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ إِنَّا لَلَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابَا مُهِينًا ﴾[النَّنتاذ:١٠١-١٠٢]، فـــلا نـــترك العبادة ونترك ذكر الله في لحظات الخوف.

ولم يحـرم الله حب شـهوات الدنيا قال تعـالى:﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الثَّهَوَٰتِ مِنَ النِّسَكَةِ وَٱلْسَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِطْكَةِ وَالْخَكَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَفْسَدِ وَٱلْحَكَرِثُ ذَالِكَ مَتَكُ الْكَيْوَ الدُّنَيُّ وَاللَّهِ عِندُهُ مُنْ فَ الْمُعَابِ ﴾ [النَّفَا في النَّفَا في النَّفِي النَّفَا في النَّفِي النَّفَا في النَّفْذُ النَّفُولُ في النَّفَا في النَّفْذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّفِي النَّذُ النَّذُ اللَّذِي النَّفَا النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّفَا في النَّفَا في النَّذُ اللَّذُ النَّذُ النَّذُ اللَّذُ الْمُنْ النَّذُ اللَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ اللَّذُ النَّذُ النَّذُ اللَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ الْمُنْ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ الْمُنْ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّذُ اللَّذِي النَّذُ النَّذُ اللَّذِي النَّذُ اللَّذُ اللَّذِي النَّلْمُ النَّذُ اللَّذ

ولأن الدنيا لن تستقيم بدون الحروب، لذلك شرع الله الحرب، والعفو عن المحارب النائب: قال تعالى: ﴿ إِنْمَاجَزَّ وَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعْكَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْ يُنفُوا مِن فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعْكَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ أَوْ يُنفُوا مِن الأَرْضِ وَاللهُ مَا اللهُ الله

كذلك شرع الله الوصية للمؤمن عند الموت، والإشهاد عليها: قال تعالى:﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَالَى:﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَقَلُوا عَنْ أَشْسِيَاتَه إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَكُوا عَنْهَا حِينَ يُسَنَّزُكُ الْقُرْةَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهَ عَفُورٌ حَلِيثٌ ﴾ [المِنْهَائَةُ :١٠١].

وأحل الله لرجال المسلمين الزواج من نساء اليهود والنصارى من دون جميع المشركين والكفار بشرط العفاف، مع الزواج من النساء المسلمات لأن أهل الكتابين يعرفون العقيدة في الله وإن كانت انحرفت عن التوحيد، ولذلك هُنَّ أقرب للهداية قال

تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَحِلُ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوقُوا الْكِنَبَ حِلَّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ فَكُمْ وَالْمُعْمَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَ أُوقُوا الْكِنَبَ مِن فَبَلِكُمْ إِذَا مَا تَيْشُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْمِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَخِيدِينَ أَخْدَانُ وَمَن يَكُفُرُ إِلَا يَهَن فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ، وَهُو فِي الْآيَخِرَةِ مِنَ الْمُسَهِنَ ﴾ [المَالَاةُ ٥٠].

#### القرآن هو كتاب الإعجاز في كل شيء

أيها القارئ العزيز، إن القرآن الكريم كتاب جامع شامل، أنزله الله على عبده ورسوله محمد صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَكَرَ، ولأنه كلام الله، لذلك حين يتكلم يقول كلامًا كله مُعْجِز، ولأن الله ليس كمثله شيء، كذلك كتابه ليس مثله كتابًا.

وأنالم أقرأ في حياتي كلها، في النصرانية، كتابًا يحتوي على جزء واحد من مائة جزء واحد من مائة جزء واحد من مائة جزء واحد من مائة جزء ما يحتويه القرآن العظيم ففيه خبر كل شيء في الدنيا والآخرة، وفيه كل نواحي العقيدة، والتعليم الكامل، والعبادات والمعاملات، وكلامه فيه إعجاز اللغة وإعجاز البلاغة، وإعجاز علمي.

إنه كتاب الله حقًّا، فلا تُضَيّعوا الفرصة في العمل بها فيه، وأن تعبدوا الله بهذا الكتاب، وتتعبدوا لله بتلاوته، وصلى الله وسلم ويارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عنهم أجمعين.

وأنا أرد بهذا في معرض ردي على المهاجم للقرآن المدعو (صادق عبد الحق).

## اولًا- امثلة من الإعجاز في شمولية كل سورة؛

1- مثال على التعليم الكامل الشامل، كما أنزله الله في سورة هود باختصار شديد:

في هذه السورة يشهد الله بصدق نبيه محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكَّرٌ، حامل هذه الرسالة، ويعطينا علامات النبي الكاذب؛ ليتأكد كل من يقرأ القرآن من صدق رسول الله.

ولذلك يتحدى من قالوا ان محمدًا افترى هذا القرآن، أن يأتوا بعشر سور مثل سور هذا القرآن.

وقال الله إن من يريد أن ينال متاع الحياة الدنيا بالكذب على الله فليس له في الآخرة إلا النار، ويضيع عليه كل ما عمل في الدنيا بهذا الكذب، وعلى العكس من ذلك يكون حال من جاءه العلم الرباني وعلم الناس شرائع الله، وشهدت له الكتب السابقة، وهو يؤمن بها، ويعنى بهذا كله رسوله عمدًا صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ.

وقى السُبْعَانَةُ رَبِّعَالَ أَن كل من ادعًى النبوة والرسالة وهو كاذب سوف يفضحهم الشهود يوم القيامة، ويُطردون من رحمة الله.

ذلك لأن هؤلاء الكاذبين يصدون عن سبيل الله، ويريدون أن تكون حياة البشر غير مستقيمة على شرع الله، وهم كافرون بالآخرة؛ لأنهم لا يخافون عقاب الله، (وكل هذا على عكس ما جاء به سيدنا محمد صَلَ الله عَلَيْ مَامًا)

وهـولاء الكاذبون يهلكهم الله في الدنيا، ولهم عذاب مُضَاعَف في الآخرة (فمن يتلو علينا هذا الكتاب إلا النبي الصادق؟).

وهولاء المفترون أيضًا يخسرون أنفسهم يوم القيامة، ويكون كلامهم في الدنيا مضطربًا ومتناقضًا، وسرعان ما يكتشف الناس هذا فيفضحونهم في الدنيا، (أما سيدنا عمد فقد آمن برسالته المليارات من البشر واتبعوا رسالته عشرات القرون وهم في ازدياد كل يوم، وكتابه وأحاديثه يدرسها العلماء في الجامعات اليهودية والنصرانية قبل الإسلامية إلى اليوم).

ويعطينا الله في هذه السورة دليلًا آخر على صدق هذا النبي، بأن يروي عن الأنبياء ما لم تذكره الكتب السابقة، وفيها تعاليم كثيرة وشرائع هامة، ومنها: ١ - جوانب من قصة نوح لم يكن يعلمها أحد من قبل محمد صَّالَتُعَيَّنيوَسَتُر، منها دعوت لقومه، وسخريتهم منه فيسخر منهم لقلة فهمهم للحق، ودعوة نوح لانه أن يركب السفينة معهم فيرفض ويأوي للجبل فيهلك مع الكفار، فيدعو نوح لأجل ابنه، ولكن الله يخبره أن ابنه الكافر ليس من أهله وهم المؤمنون، ويأمره ألا يستغفر لابنه، فتاب نوح واستغفر الله سريعًا.

ويتبعها الله بقصص الأنبياء التي لم تذكرها الكتب السابقة.

٢- ويتلو علينا القصة الصحيحة لإبراهيم مع ملائكة الله الذين لا يأكلون طعام
 البشر. وسبق شرحها.

٣- والقصة الصحيحة لنبيّ الله لوط عَلَيْ السّلام مع قومه ومع الملائكة وهلاك امرأته مع الكفار، وكيفية هلاكهم بأن قلبت الملائكة بلدهم وضربوهم بالحجارة، (أي رجوهم. والرجم عقاب الفاعل لهذا الفعل الشاذ عن الطبيعة البشرية).

٤ - ودعوة كل نبي من أنبياء العرب القدامى لأعمهم، وتكذيب كل أمة لنبيهم،
 وكيف أهلكهم الله وأنقذ المؤمنين منهم، وهم قوم عاد وثمود ومدين.

٥- وجانب من قصة موسى عَلِنوالسَّلام مع فرعون وقومه، ودعوة موسى لهم التي أهملتها الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى وهلاك قوم فرعون في النار.

وقد أنذر الله الكافرين بالقرآن بعذاب الآخرة، بتوضيح عذاب كل الأمم المكذبين للرسل، وبيَّن مدى شقائهم في النار، ومدى سعادة المؤمنين في الجنة خالدين فيها أبدًا.

وأوضح الله في هذه السورة أيضًا أن أهل الكتاب يشكُّون في الكتب التي بأيديهم، بعد اختلافهم فيما بينهم فيما يوجد في تلك الكتب، (وقد شرحنا هذا الموضوع قبل ذلك، وهذا من أنباء الغيب الذي تحقق ومازال يتحقق إلى اليوم، فصار

لكل طائفة كتاب يخالف الطوائف الأخرى، فكتاب الكاثوليك يحتوي ٧٣ سِفْرًا، وكتاب البروتستانت يحتوي ٦٦ سِفرًا، وكتاب الأرثوذكس بين الاثنين يحتوي ٦٦ سِفرًا مضافًا إليه كتاب يحتوي سبعة أسفار قانونية).

## ٢- مثال آخر على: الدين الكامل في سطور سورة [الْأَثْنَاكَ]:

فتجد في هذه السورة المتوسطة الحجم (٧٥ آية) وتقع في سبع صفحات فقط، مجموع العقائد والعبادات التي تلزم المؤمن صحيح الإيمان، ففيها تعاليم عن القنوت بالليل، والسجود، والقيام، والحذر من الأخرة، ورجاء رحمة الله، وضرورة العلم بأمور الدين، والإيمان، والتقوى، والإحسان في الدنيا وثوابه في الآخرة، والصبر وأجره بغير حساب، وإخلاص العبادة لله أي التوحيد، وأن الإسلام هو التوحيد، وضرورة الخوف من الله، والخوف من معصيته الذي يقي من عذاب يوم القيامة، وعدم الشرك الذي يقي من عذاب يوم القيامة، التائب إلى الله ينال البشرى في الدنيا والآخرة، وينبهنا إلى ضرورة اتباع أحسن القول لنهتدي، وأخبرنا عن الثواب الكبير للمتقين في الجنة، في غُرّف من فوقها غُرف ومن لنهتدي، وأخبرنا عن الثواب الكبير للمتقين في الجنة، في غُرّف من فوقها عُرف ومن واللسان، وقد احتوت هذه السورة على العبادة بكل أنواعها، عبادة القلوب والأبدان واللسان، وقد احتوت هذه السورة على الكثير من الإعجاز العلمي الذي سنذكره في حينه وهو من أدلة نبوة سيدنا محمد صَالَّ الكثير من الإعجاز العلمي الذي سنذكره في

٣- ومثال ثالث: من سورة [ والأوز] التي تنير الدنيا بآداب الأسرة المسلمة، وفيها كما أشرنا قبلًا وضع الله آداب الأسرة المسلمة، وفيها كما أشرنا قبلًا وضع الله آداب الاستئذان في دخول الطفل والعبد والكبير على البيوت، وآداب الاحتشام في البيوت لأجل التعفف، ولو كانت امرأة كبيرة السن، والاستئذان للذهاب عند الجلوس مع الجماعة لأمريهم الجماعة، والتأدب في دعاء النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً.

هذا غير النهي عن الزنا وعن رمي المحصنات المؤمنات بما يسيئ إليهن وعقوبة كل مخطئ، وتحريم إكراه الفتيات على الزنا وهذا ما يفعلونه الآن في أوروبا وأمريكا بزعم الحرية الجنسية، ويأمرنا الله بتزويج الفقير من أموالنا، وغير ذلك من الأداب.

ومنها أيضًا آيات كونية إعجازية، مثل تكوين الأمطار في السحاب من جبال من ثلج في وسط السحاب، وقد اكتشف العلماء صدق هذه الآية المعجزة في القرن العشرين فقط، بعد ما طارت الطائرات فوق السحاب.

وأيضًا أخبرنا الله بأن الأرض كروية حين تحدَّث عن تقليب الليل والنهار حول الأرض.

### ثانيًا- إعجاز النبأ وتُحُقق ما أنبأ به بالحرف:

هـذا الكتاب يصلح لكل عصر منذ بعثة النبي محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إلى يوم القيامة فقد ذكر الله فيه:

ا - كل ما قاله المكذبون والكفار عن الإسلام والقرآن والنبي محمد صلّالله عنه منذ أربعة عشر قرنًا، فإذا به هو ما يقوله الكفار في كل عصر إلى اليوم بالحرف، فهذا من دلائل نبوته صلّاتكتنيوسَلّة، فهم يرددون نفس الكلام بالحرف بالرغم من أن الله رد عليهم في القرآن ردًا واضحًا قاطعًا. انظر قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مّاذَا أَنزَلَ رَيُكُرُ وَالسّاطِير الأولين نقلها محمد وَالرّا أَسْنطِيرُ الأولين نقلها عمد صلّاتكتيوسَلّة، عن الكتب السابقة وقوله تعالى: ﴿ وَلِقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنّهَا يُعْلَمُ مُنْ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنّهَا يُعْلَمُهُ مَنَدُ الله وَالنبي صَرَّاتَلْكَتَا يُوسَلّق علمه بشر، والرد عليهم بكل وضوح وبلاغة أيضًا، وغيرها وما زالوا يقولون ها القول إلى اليوم.

٢- قول المشركين عن شركهم أن (لو شاء الله ما أشركنا)، قال تعالى: ﴿ سَيَغُولُ اللّهِ مَا أَشَرَكُوا لَوْ سَاءَ الله ما أشركنا)، قال تعالى: ﴿ سَيَغُولُ اللّهِ مَا أَشَرُ اللّهِ اللّهِ مَا أَشَرُ إِلّا اللّهَ وَ عَلَيْهِ مَنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَلْبِعُونَ إِلّا الطّفَ وَإِنْ أَنشَدُ إِلّا عَلَيْهِ مَن أَن الله وق عليهم ردًا عَلَيْهم ردًا مستفيضًا في هذه السورة التي توضع التوحيد الخالص.

٣- وأعلن الله في القرآن انتصار دين الإسلام وانتشاره، بالرغم من أن الكافرين ينفقون أموالهم، أي أموالًا كثيرة جدًا؛ ليصدوا عن سبيل الله، أي التوحيد وهو الإسلام، فسينفقونها لأجل حكمة إلهية، وهي أن يفشلوا فيتحسروا على ما أنفقوه لأنهم فشلوا في يقاف انتشار الإسلام في ديارهم مها أنفقوا للصدعنه، وحين تأتي الحسرة في قلوبهم تكون البُشرَى للمسلمين، فسوف ينتصر عليهم المسلمون في الحرب، ونحن الآن في زمن هذه الحسرة، وينذرهم الله أن هذه علامة واضحة لهم أنهم سيدخلون جهنم في زمن هذه الحسرة، وينذرهم الله أن هذه علامة واضحة لهم أنهم سيدخلون جهنم بسبب هذا الصدعن دين الله وهو الإسلام وحده، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ اللهُ وهو الإسلام وحده، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ اللهُ وهو الإسلام وحده، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ اللهُ وهو الإسلام وحده، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللهُ وهو الإسلام وحده، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللهُ وهو الإسلام وحده، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللهُ عَهَا مُعَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وهو الإسلام وحده، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللهُ جَهَا مُعَالَمُ اللهُ وَهُ اللَّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وهو الإسلام وحده، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللهُ اللهُ وهو الإسلام وحده عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وهو الإسلام وحده عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وهو الإسلام وحده عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَمُ اللهُ وهو الإسلام وحده عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وهو الإسلام وحده عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وهو الإسلام وحده عَلَمُ اللهُ وهو الإسلام وحده عَلَمُ اللهُ وهو الإسلام وحده اللهُ اللهُ وهو الإسلام وحده عند و الله الله وهو الإسلام وحده اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ ال

كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَعُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْسِيعَادَ ﴾ [الرَّغَيْنَ : ٣١].

فمن يتعلم ومن يتوب إلى الله، وقد زاد اتّباع المسلمين للكفار في كل بلاد المسلمين إلا من رحمهم الله؟

٥- ولقد تأكد العلماء في بلاد الكفار من ضرر كل ما حرمه الله في القرآن، فهذا أيضًا إعجاز، وشبهادة لنبوة محمد صَمَالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقد حرم الله الخمر والخنزير والربا والميسر: قال تعالى: ﴿ يُكَانُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا كَفَتُرُ وَالْمَيْدِرُ وَالْأَصْابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ حَمَلِ الشَّيْطُنِ فَآجَيَبُوهُ لَعَلَكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ [ المِكَالِكَةَ : ٩٠]، وقدال تعالى: ﴿ قُل لَّا آجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى حُكرَمًا عَلَ طَاعِدٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجَسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ \* فَمَنِ آضَطُرٌ عَيْرَبَاعِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾[الآنكال ١٤٥:٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْدَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِدِيَّ فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاخِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الخمَّال: ١١٥]، وغيرها، فهذا دليل أن القرآن كتاب الله، وما ضياع اقتصاد العالم كله الآن إلا بسبب الرباكها قالوا، وطالب عقلاؤهم باتباع نظام البنك الإسلامي في المعاملات، وكانت أنفلونه الخنازير القاتلة إنذارًا شديدًا للعالم في العام الماضي، ومازالوا يخافونها، وأمراض الكبد والعيون وتلف العقول واغتصاب المحارم بسبب الخمر هو أكبر داء حول العالم، وضياع الأسر بسبب القمار معلوم والجراثم التي يرتكبها المتقامرون لا تخفى على أحد، هذا جزء بسيط من الأضرار التي أصابت العالم لمخالفتهم القرآن الكريم، فهل تمسكنا به نحن المسلمين وتعلمناه وعلمناه لأولادنا ليكون لهم وقاية في الدنيا والآخرة. ليتنا نتعلم!!

7- كذلك أعلمهم الخالق في القرآن الذي أنزله على محمد صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، منذ أربعة عشر قرنًا أن يبحثوا في الأرض، فسوف يعلمون أسرار الكون منذ بداية الخلق

ويجدونها مسطورة في الأرض، وفي القرن الماضي فقط ابتدا البحث في الحفريات والآثار، فوجدوا حقائق الخلق مسطورة فيها، وبه يُستدل على البعث: قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَنْنِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقُ ثُمَّ اللّهُ يُنشِئُ اللّمَاةَ ٱلآخِرَةُ إِنّ اللّهَ عَلَى كُلِ مَن سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقُ ثُمّ اللّهُ يُنشِئُ اللّمَاةَ ٱلآخِرَةُ إِنّ اللّهَ عَلَى كُلِ مَن وَ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَاللّمِ عَمدًا وقومه والمسلمين من بعدهم بوجود دليل في طبقات الأرض على بدء الخلق وتطور الخليقة كلها، إلا خالق السموات والأرض وما فيهن؟.

ثالثًا. إعجاز بلاغي لامثيل له، فلا يعرف أحد مقدار عظمة بلاغة القرآن الكريم إلى درجة الإعجاز، مثلما يعرفه من نشأ كافرًا وتعلم الكتب الأخرى بأسلوبها الركيك العاجز، مثلي أنا.

ففي القرآن نقرأ أسلوبًا بلاغيًا لا يوجد له مثيل، في تصوير حقيقة الخلق بإيجاز وبلاغة وقدرة تفوق قدرة البشر أجمعين.

#### مثال ذلك:

١ - أن طبيعة البنات المجبولات عليها أن يحببن الحثليّ والزينة مع ضعفهن في الحجة والبيان، قال تعالى: ﴿ أَوْمَن يُنَشَّرُا فِ الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴾ [الثيني الدين المعلق الم

٢- الشيخوخة هي أرذل العمر -له ولمن حوله- وأن عقله يتوقف عن إدراك أو تعلم أي شيء، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِرَيْسٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَتَكُمْ مِن تُرَاسٍ ثُمَّ مِن تُطْفَة ثُمَّ مِن مَلْفَعَة مُخَلِّقَة وَفَيْرِ مُخَلِّقَة وَالْمَيْنَ لَكُمْ وَلَيْقِرُ فِ ٱلْأَرْحَارِ مَا نَشَاهُ مِن تُطَفَة ثُمَّ مِن مُلْفَعَة مُخَلِّق وَفَيْرِ مُخَلِّق وَلَيْبِ مِن الْمُحَلِّ وَلَيْ الْمُرَافِ اللَّهُ مَن يُنوَق وَمِن مَلْعَة عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣- والمُعَمَّر يحدث له تنكيس في خلقته، فينكمش جسده و هه، ويعود كالطفل،
 قال تعالى: ﴿ وَمَن نُعَيِّرَهُ نُنَكِيِّسُهُ فِ ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴾ [ يَنِنْ ١٨٠].

٤ - الإنسان الضال يتعالى على البشر في تصرفاته، قال تعالى: ﴿ ثَالِنَ عِطْفِهِ وَلِيُضِلَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

٥- بعض الناس يعبد الله على شرط النعمة فقط، قال تعالى: ﴿ وَمِنَالْنَاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ اللّهُ عَلَى حَرْفِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى حَرْفِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى حَرْفِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَى

٦- وصف عذاب يوم القيامة بأنه (يوم عقيم)، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ
 فِ مِرْيَةٍ مِنْـ هُ حَقَّ تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَـةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ [الشَّع:٥٥].

٧- وصف خروج روح الكافر من جسده بالعداب (تزهق)، قبال تعالى: ﴿ فَلَا تُعْبِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا النَّهُمُ اللهُ لِمُؤْمِنَ أَمْوُلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِمُؤْمِهُمْ بِهَا فِي الْحَكِوْقِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْهُمُهُمْ وَهُمْ كَنْ فَرُونَ ﴾ [التَّنْيَةُ:٥٥].

٨- أجمع أية، جمعت فضائل الأعمال التي يأمر بها الله وأسوأ الأعمال التي ينهانا عنها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْمَدْلِ وَالإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْفَ وَيَنْعَن عَنِ الْفَحْشَاةِ وَالدُّنكَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن يَذكرها؟ ومن يؤمن بها؟.

٩ - أرجى آية: أن الله يغفر بمشيئته للإنسان كل شيء إلا الشرك بالله: قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النَّنَا ٤٤٨]، فمن يباس من رحمة الله بعد ذلك؟.

رابعًا. إعجاز بلاغي في ضرب الأمثال والتعاليم النافعة للبشر، مثال:

١ - قمة البلاغة في مثل كامل عن الضال والمؤمن في سطر واحد، قال تعالى: ﴿ أَفَنَ بَنْ مُكِدًا عَلَ وَجَهِدِهَ أَهَدَى أَمَن يَسْفِى سُوتًا عَلَ مِرْطِ مُسْتَفِيحٍ ﴾ [المؤللة : ٢٧].

٧- ومشل الكلمة الطيبة والكلمة الحبيشة، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَفُ مَنْ رَبُ اللّهُ مَنْ كُلُفُ مَنْ رَبُ اللّهُ مَنْ كُلُمْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ اللهُ الله عن قراد (١) ثُمْ يَعْ مَنْ اللهُ مَا يَشَاهُ ﴾ [اللّهُ اللّهُ الله الله عن قراد الله الله الله الله من (لا إله إلا الله ).

٣- ومشل أعهال الكفار، قبال تعبالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَعَفَرُوا أَعْنَاهُمْ كَتَرَيمٍ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَلَة حَقَّة إِذَا حَكَة مُ لَرْ يَعِدْهُ شَيْحًا وَوَجَدَاللَّهُ عِندُهُ فَوَقَّنَهُ حِسَابَةٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ الظَّمْعَانُ مَلَة حَقَّة إِذَا حَكَة مُ لَرْ يَعِدْهُ شَيْحًا وَوَجَدَاللَّهُ عِندُهُ فَوَقَيْهِ مَن اللَّهُ عَن فَوقِيهِ مَن اللهِ عَن فَوقِيهِ مَن اللهُ اللهُ عَن فَوقِيهِ مَن اللهُ عَن فَوقِيهِ مَن اللهُ عَن فَوقِيهِ مَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن أَوْدٍ ﴾ [ والنوز : ٣٩- ٤٠].

٤ - ومثل الذباب والدعاء لغير الله: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ مَهُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَهِعُوا لَهُ إِن اللَّهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الل

خامسًا - إعجاز بلاغي في اختصار قصص الأنبياء والتعاليم المستفادة منها:

قول ه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُنَا ثُوحٌ فَلَيْعُمَ الْمُجِبِئُونَ ۞ وَفَقِيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبُ الْعَظِيمِ
۞ وَجَعَلْنَا دُرِيَّتَهُ هُرُ الْبَافِينَ ۞ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِيِينَ ۞ سَلَدُ عَلَى ثُنِي فِي الْعَلَمِينَ ۞ إِنَّا كَنَلِكَ جَيْنِي الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ مِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغَرَقْنَا الْآخَوِينَ ۞ وَإِنَّ مِن شِيعَلِيهِ لَإِبْزَهِيمَ

﴿ إِذْ جَاءً وَيَهُ. بِقَلْمُ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَيِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا مَّهُدُونَ ﴿ أَبِعَكُمَّا عَالِهَةَ دُونَ اللَّهِ رُبِيدُونَ ﴿ فَمَا ظَلْكُمْ بِرَبِ ٱلْعَلِينَ ﴿ فَاعْرَنَظُرُ أَ فِالنَّجُورِ ﴿ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ﴿ فَتَوْلُوا عَنْهُ مُنْيِفِ فَ النَّجُورِ ﴿ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ﴿ فَتَوْلُوا عَنْهُ مُنْيِفِ فَ النَّجُورِ ﴿ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ﴿ فَتَوْلُوا عَنْهُ مُنْيِفِ فَ النَّجُورِ ﴿ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ﴿ فَتَوْلُوا عَنْهُ مُنْيِئِنَ ﴾ مْزَاغُ إِلَّ عَالِمَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُو لا تَعِلْمُونَ ۞ مْزَاغُ عَلَيْهِمْ مَنْرًا بِالبَيدِ ۞ مَافَلُوا إِلَيهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَمَنْهُ ثُونَ مَا يُنْجِئُونَ ۞ وَاقَهُ خَلَقَكُرُ وَمَا مَسْلُونَ ۞ قَالُوا ابْتُوا لَدُ بُلِيمَنا وَٱلْمَوْيُوا الْمَهِيدِ الله الله عَمَانَتُهُمُ الْأَسْعَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَّهُ رَبِّ سَبَّدِينِ ﴿ رَبِّ مَبْ لِي مِنْ المَسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ حَلِيمٍ اللَّهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ فَسَالَ بَبُئَقَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَيْ أَذْبَكُ فْأَنْظُرْ مَاذَا زَكِكَ قَالَ يَكَأَبَتِ انْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَنَجِدُنِ إِن شَكَة اللَّهُ مِنَ الصَّابِينَ ٣ كَالمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَدِينِ الله وَنَكَذِنَّهُ أَن يَعَ إِبْرَعِيبُ فَ فَ مَسْلَقْتَ الزُّونَيَّأُ إِنَّا كَذَلِكَ خَيْرِي الْمُخْسِنِينَ الْ إِن هَذَا لَمُنَ الْبَلَّةُ الرَّائِيَّأُ إِنَّا كَذَلِكَ خَيْرِي الْمُخْسِنِينَ الْ إِن هَذَا لَمُنَّ الْبِلَّةُ الْ السُّهِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِدِنِج عَظِيمٍ ۞ وَزَكْنَاعَلَيْهِ فِٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى إِرَهِيمَ ۞ كَدَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِمَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَيَظْرَنَكُ بِإِسْحَنَى نَبِيًّا مِنَ الْمَسْلِيدِينَ ۞ وَبَنْرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِنْحَلَىٰ وَمِن دُرِيَّتِهِمَا غَيْسِنٌ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيثٌ ١٠٠ وَلَقَدْ مَنَكًا عَلَى مُومَىٰ وَمَكُرُونَ ١٠٠٠ وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْمَغِلِيدِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَلِيمِنَ ﴿ وَءَانِّنَاهُمَا الْكِتَابَ النُسْنَبِينَ ۞ وَهَدَيْنَهُمَا السِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ وَتَرُّكُنَا هَلَيْهِمَا فِي الْآخِيرِينَ ۞ سَلَنُهُ عَلَ مُوسَىٰ وَهَندُونَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ بَخْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَيِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَتْقُونَ ﴿ أَلَا عُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ آخْسَنَ الْحَيْلِفِينَ الله رَبَّكُرْ وَوَبَّ مَابِنَا بِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَكُذِّبُوهُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْتَرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَرَكِكَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِدِينَ ﴿ صَلَهُمْ عَلَى إِلْ بَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ ﴿ خَيْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ لُوطًا لِّينَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ لَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَنهِمِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّزَنَا ٱلْآخَدِينَ ۞ وَلِلْكُولَكُنُّونَ مَلْتِهِم مُصْبِحِينَ ۞ وَبِالْيَلِّ أَفَلَا مَفْولُونَ ۞ وَإِنَّ يُولُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذَ أَبْنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ اللَّهُ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ اللَّهُ فَالْفَمَ هُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ َ مَنُولَا أَنْهُ كَانَ مِنَ المُسَيِّحِينَ ﴿ لَلَهِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَرْدِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ فَنَبَلْنَهُ وَأَلْمَلَهُ وَهُوَ مَنْهِ مُنْ ﴿ وَالْبَنْنَا عَلَيْهِ مَنْجَدَوْ مِن يَقْطِينِ ﴿ وَارْسَلْنَهُ إِلَّ مِاتَةِ ٱلَّهِ أَرْ يَدُوكَ ﴿ الْفَيَامَانُوا مَنْفَنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ [القِبَاعَاتِ: ٢٥-١٤٨].

#### سادسًا. إعجاز بالاغي في الأحكام:

مصارف الزكاة الثهانية في آية واحدة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ الْفُعَرَآهِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةِ فُلُومُهُمْ وَفِي الزِّقَابِ وَالْفَنرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِّ فَرِيضَكَةً مِنَ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيدً حَكِيدٌ ﴾ [النّقَيْنَ : ٢٠].

#### سابعًا. تصحيح الكتب المحرفة في إعجاز ويلاغة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ كُذَبُوا بِعَابَئِنَا وَاسْتَكُبُرُوا عَبَا لَا لَفَنَعُ مُثُمُ أَبُونُ السَّمَآءِ وَلا يَدْعُلُونَ الْجَنَّةُ عَلَى الْمُعْرِمِينَ ﴿ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ عَهَمَّمُ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمَ عَوَاشِي كَلَالِكَ نَجْزِى الظَّلِينِ ﴾ [الاَثْقَافَى: ١٠ ٤ - ١٤]، وهو تصحيح خطأ نسبوه للمسيح في فواشِي وَكُلَالِكَ نَجْزِى الظَّلِيمِينَ ﴾ [الاِثْقَافَى: ١٠ ٤ - ١٤]، وهو تصحيح خطأ نسبوه للمسيح في (إنجيل متى ١٩ : ٢٤)، (إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت الله، فلما سمع تلاميذه بُهتوا جدًا قائلين: إذًا من يستطيع أن يخلص)؛ لأن هذا قول غير منطقي وغير واقعي، والقرآن أصدق ومطابق للواقع لأنه كتاب الله حقًا ولم يكتبه بشر بأيديهم ومن عقولهم وذاكرتهم.

## ثامنًا. أما الإعجاز العلمي في القرآن:

والذي يُثبت لكل عاقل أن مصدر القرآن هو من عند خالق السموات والأرض وحده، وأن حامل هذه الرسالة هو رسول الله وأعظم الرسل والأنبياء لأنه خاتمهم، فهو كثير جدًا ويحتاج إلى كتاب كبير، ولم يتمكن إنسان من تكذيب ما جاء في القرآن من إعجاز علمي، بل تظهر كل يوم الأدلة العلمية على صدقه، ولم يأت كتاب قبل القرآن بجزء واحد من الماثة عما في القرآن الكريم، ومنه:

(11.)

١- مُواقع النَّجوم، قال تعالى: ﴿ فَ لَا أُفْسِدُ بِمَوَيْعِ النَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدُ لَوْ تَمَلُّونَ عَظِيدُ ﴾ [اللَّفَيِّيَّةَ: ٧٥- ٧٦]، فقد ثبت أن ضوء النجوم التي نراها هو في الحقيقة (مواقع النجوم)، التي زالت من مكانها منذ زمن غير معلوم.

٢- الشجر الأخضر هو أصل كل النار على الأرض، قال تعالى: ﴿ الْذِي جَمَلُكُمُ مِن الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا اَنتُم مِنتُهُ تُوقِدُونَ ﴾ [ يَنْظُ: ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿ أَمْرَ مَنِمُ النَّالَ الْوَرْفِ مِن الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ الْمُنْفُونَ ﴾ [ النَّافِقُلَا: ٢٧-٢٧]، فلا تجد نارًا على الأرض الا وجاءت من الشجر الأخضر، وهذه الآيات الإعجازية كانت من أسباب إيهاني أن عمدًا رسول الله حقًا وأن القرآن كتاب الله حقًا؛ لأن الأكسجين الضروري لإشعال أي نارياتي من الشجر الأخضر، وبدونه لا تشتعل أي نار، والبترول ومشتقاته وغازاته تأتي من غابات الشجر الأخضر التي دُفنت في باطن الأرض لأزمنة طويلة تحت ضغط عائل، والكحول أيضًا من أوراق القصب الخضراء والفحم من الشجر، والغاز الطبيعي من النباتات الخضراء، وفي العصور القديمة، كانوا يشعلون النار من احتكاك أغصان أشجار معينة بعضها ببعض. من أعلم محمدًا صَالَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَالًا الا خالقه، سبحان الله!!

وقد أعطى الله هذه الآية دليلًا على قدرته على خلق أنواع من الخلق مثل (عيسى) عَيْدِالسَّكَمُ بكلمة (كن) فكان بأمر الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى والآية دليل على التوحيد والحساب أيضًا.

المقدسة في ضوء المعارف الحديثة) فتجد الجنين يحيط به ظلام داخل جدار البطن وظلام داخل جدار البطن وظلام داخل أغشية الجنين والمشيمة.

والأغشية المحيطة بالجنين أيضًا ثلاثة، وإذا أصاب الأم حادث ووصل بصيص من الضوء إلى الجنين، تصيبه التشوهات. حتى تكوين الجنين في المعمل (طفل الأنابيب) لابد أن يتم في ظلام تام، سبحان الله، إن القرآن كتاب الله بلا جدال!!

٤ - وجود الأمشاج (الجينات) في النطفة (الحيوان المنوي والبويضة) التي يتكون منها الإنسان في الرحم، ومكتوب فيها ما يصيبه بعد ولادته، قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَمَلَنَهُ سَيِيمًا بَصِيرًا ﴾ [الاثنَّان : ٢].

٥- وشرح لنا خطوات خلق الجنين، وهي دليل على البعث قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّي مِن الْهَدُ فَإِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُعْفَةِ كُمْ مِن نُطُفَة وَفَيْرِ عُنَاقَة وَفَيْرُ فَي الْأَرْمَا وَ مَا مُن يُنَوفَ وَمِن مُن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَالِ الْعُمْرِ لِحَيْمَ مِن بَعْدَ عِلْم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَالِ الْعُمْرِ لِحَيْم مَن يُنوفَ وَمِن مَن يُرَفِّ وَمِن مُن مُن يُرَفِّ وَمِن مُن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَالِ الْعُمْرِ لِحَيْم مَن يُنوف وَلَي مُن مُن مُن يُرَفِّ وَلَيْم مَن يُرَدُّ مِن وَلَي مَن عُن اللّه عُولَ الْحَقْقُ وَأَنَدُ مُنْ فَي الْمُرَالُ عَلَيْهَ الْمَنْ مُن فَي وَلَي مِن عَلَي اللّه عَلَى مَن عُن الْمَن مُن فَي الْمُرَالُ عَلَيْه الْمَنْ مُن مُن عُن وَلَي مِن عُلُول مَن وَاللّه مِن عُن اللّه عُل اللّه عَل اللّه الله عَلْ اللّه الله اللّه الله الله عَلْمُ وَاللّه مِن عُلُول مُن اللّه الله الله عَلْم مَن فِي الْفَهُولِ ﴾ [ المُنتَى وَاللّه مُن عَلْم وَلَا يَدُولُ اللّه مُن عُن فَي الْفَهُولِ اللّه عَلْم مَن فَي الْفَهُولِ اللّه الله عَلْمُ اللّه الله اللّه عَلْم مَن فَى الْفَهُولِ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه ا

٦- مركز الإحساس بالألم موجود في الجلد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِثَايَثِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَاكًا كُلُما نَفِعَتَ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَرَّكِمًا ﴾ [النَّنَال : ٢٥]، فإذا نضب الجلد بحرق النار اختفى الألم، فكان استمرار تعذيب الكفار في جهنم يستدعي أن يخلق الله لهم جلودًا غير التي تحترق في النار ليستمر العذاب، فمن يفهم ومن يتعظ ومن يؤمن بالقرآن؟.

٧- إعجاز فلكي في قول تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَرْبِيرِ الْعَلِيرِ ﴿ وَالشَّمْسُ بَالْكِي لَمَا أَن تُدْرِكَ الْقَرَيرِ ﴿ وَالشَّمْسُ بَالْكِي لَمَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرِ فَي الفضاء وَلَا النَّهُ النَّهُ وَلَا النَّهُ الله علم أن الشمس تسحب مجرّتها في اتجاه الثقوب السوداء والله مكان تنتهي فيه وأثبت العلم أن الشمس تسحب مجرّتها في اتجاه الثقوب السوداء فإذا وصلت إليها انتهى الكون، وذلك بقدر الله، ومن حولها تَسْبح الأفلاك في الفضاء وليس كقول كتابهم (تكوين ١: ١٦)، (فعمل الله النورين العظيمين... والنجوم وجعلها الله في جَلَد السهاء)، أي أنها ملتصقة في جسم السهاء الذي يدعوه (الجلد). ومن الآية القرآنية نفهم أن القصر يدور حول الأرض في مدارات مختلفة، وأن الشمس لا تجري في مدار القمر وهما يجريان في مدار القمر ولا المنطق وكل هذا تحقق العلم من صحته.

9 - وأن الأرض تنقص من أطرافها، قال تعالى: ﴿ بَلْ مَنْعَنَا هَنُولُآهِ وَمَابَآهُ هُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِ مُ الْمُنْعَنَا هَنُولُآهِ وَمَابَآهُ هُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِ مُ الْمُنْدِبُونَ ﴾ [الانتقاء: ٤٤]، عَلَيْهِ مُ الْمُنْدِبُونَ ﴾ [الانتقاء: ٤٤]، وهذا يحدث بظاهرة كونية اسمها النحر البحري، وأيضًا إشارة إلى غزو الإسلام المستمر لأرض الكفار فتزداد أرض الإيهان وتنقص أرض الكفر، وكلاهما مستمر إلى الآن وإلى يوم الدين.

النور على الأجسام إلى العين، كذلك الشمس هي التي تنير الأرض، وتعطي القمر نوره لأنه مظلم، فيراه الناس بانعاكس نور الشمس عليه، فهذان إعجازان في آية واحدة، ولم يكن أي إنسان يعلم هذا في زمن محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَى القرن العشرين. وهذا يفضح قول كتابهم الذي ذكرناه منذ قليل عن الشمس والقمر (النورين العظيمين).

The could supply the last supply the many the the the the tendent the could be a

Kin millige in desiltable desiltable for the same subject is the property of the books of

يكون إلى المساورة المساورة الماري و المناس المارية المارية المساورة المساورة في المناس المساورة في المناس الم المارية المناس المارية المارية المارية و المناسس المارية (المورون المناسس).

## للخاتت

إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ والقرآن هـو كلام الله، وهو كتاب الله، وقد تحدى به كل مـن في الدنيا، مـن الإنس والجن، تحدّاهم عدة مرات منذ أكثر من أربعة عشر قرن، أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، بها فيها من عقيدة صحيحة وعبادة وشريعة ومعاملات وآداب وإعجاز... الخ ولو اجتمعوا كلهم معًا، إنسهم وجنهم. وأخبرهم الله أنهم لن يأتوا بمثله، فلم يفعلوا، بالرغم من التقدم العلمي المذهل في أدوات العلم والتعليم والكتابة والاختراعات... وبالرغم من أن الذي جاءهم بالقرآن هو إنسان أمي لم يتعلم القراءة والكتابة، قال تعالى: ﴿ وَمَاكُّنتَ نَتَلُواْ مِن فَبْلِهِ. مِن كِننَب وَلَا تَخْطُهُ، بِيبينِكَ إِذَا لَازَيَّابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ [ النَّهْ يَخْتُ : ٤٨]، في بيثة بدائية جدًا جدًا، في بلد شديد القسوة، وكان مُضْطَهدًا ولم تتوقف الحروب ضده، في أرض جمعت كل أصناف البشر بصورة إعجازية لا توجد في كل بلاد الدنيا يومئذ، فكان فيها النصاري واليهود والمجوس والصابئين والمشركين والكفار، ففشلوا أمام تحدي القرآن، ومازالوا فاشلين، وهذا الفشل دليل على أن القرآن هو الحق فعلًا، وأن محمد رسول الله حقًا، وأن المكذبين سيكونون حطب جهنم خالدين فيها أبدًا كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ. وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُدْ صَدِيقِينَ ٣٣ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأَتَّقُواْ النَّارَ الِّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلِلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنِفِرِينَ ﴾ [الْتِقَانِ ٢٣-٢٤].

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عها يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

جمعه وكتبه/ د.وديع أحمد فتحي. ذو القعدة ١٤٣١ (المنتدى)(١). والبريد الإلكترون(٢)

<sup>(1)</sup> www.wadee3.fi5.us/montada. (2) wadee3\_ahmad@yahoo.com.

## 国意

إن الله ، مباسلة و تعالى أنزل القرآن على عبله و زر سوله حد معد مترَّاللهُ فَيُدِينَ عَلَيْهِ وَالنَّهِ آن عبو كالم الله ، وهو كتاب الله ، وقد تحلى به كل سن في الله نيا، من الإنس والعجن ، تعدناهم عدة مرات دند أكثر من أربعة عشر قرن ان باتوا بسورة من مثل منا الترآن، بيا غيها من عقيمة عنحيجة وعبادة وغنريعة ومعاماة تناوآهاب وإصهاؤن الخولو أجذمموا كلهم ويمَّاء إنسبهم وجنهم. وأخيرهم الله أخرم لن يأتوا بمثله ، فلم يفعلوا، بالرقم من التقديم العلمي المدهن في أدرات العلم والتعليم والكينابة والإختراعات... وبالرخم من أن الذي جاءم بالقرآن عر إند المن أمي لم يصلم القراءة والكتابة فال تعالى: ﴿ وَمَا لَا عَالِمَا اللَّهِ تنال من الله من يك المالية المناسخة الم بدائية - بدأ - بدأاء في بلاد شيديد القسوقة وتان مُقْمَعَ لِلله ولم تتوقف الحروب فعده في الرفع جمت كل أصناف البشر يصورة إعجازية لا يَوْجِكُ في كل بلاد الدليا يومنان فكان غيهما التاساري واليهمر د والمجرس والصابعين والمشاكن والكفاره فلشملوا آمام فعدي الترآن، رياز الوافاة سلين، وهذا الغشال فليدل على أن القرآن هو الحيق فعقر، وأن تحييد وسيول الله حطَّاء وأن المَّالَمِينَ اليَّكُونُونَ جعلب جعينم خالفين فيها أبلًا كَيْرُ ذَال الْمُحَالَة وسال: ﴿ وَإِن هُمُ إِن اللَّهِ وقال: ﴿ وَإِن هُمُ اللَّهِ الل हिटादिक्त भाष्ट्रिःस-अग्र

ما بحالك اللهم وبحد لذي أشاب أن لا إله إلا أنت أستخفوك وأشوب إليك الما مسافق أن وأشوب إليك الما مسافق وب العالين.

جنب بركتب/ د ريدين احتمد المقاصي. فو التديد (۱۲۴ (المتدى)(۱). والبريد الإلكتروني(۱).

<sup>(1)</sup> www.wadee3.fi5.us/monada. (2) wadee3\_ahmad@yahoo.com.

# والبران

| 0 <del>ugs</del>                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة٧                                                                                                         |
| القرآن الكريم ومحمد رسول الله صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً                                                    |
| الرسالة الخاتمة الكاملة الناسخة:                                                                               |
| أسلوب ومحتويات القرآن- رسالة سيدنا محمد صَّأَلِللَّهُ عَلَيْدُوسَكُمْ اللَّهُ عَلَيْدُوسَكُمْ اللَّهُ عَلَيْدُ |
| القرآن هو الرسالة الإلهية                                                                                      |
| العودة بالدين إلى أصله                                                                                         |
| كتاب كل عصرك                                                                                                   |
| القرآن هو كتاب الأدب الإلهي الذي لم تدخل فيه أيدي البشر                                                        |
| التحذير، مع التعليم، للإقناع لعلهم يهتدون٥٨                                                                    |
| القرآن الكريم شَرَح وأوضح الكثير من الأمور المُبهمة و المبهتة في كتب                                           |
| وعقائد اليهود والنصارى٥٠                                                                                       |
| القـرآن هو كتاب الإعجاز في كل شيء                                                                              |
| أولًا- أمثلة من الإعجاز في شمولية كل سورة:                                                                     |
| ثانيًا- إعجاز النبأ وتَحُقق ما أنبأ به بالحرف:                                                                 |
| ثالثًا- إعجاز بلاغي لامثيل له                                                                                  |
| رابعًا- إعجباز بلاغيي في ضرب الأمثال والتعاليم النافعية للبشر١٥٧                                               |

|   |       | _   |
|---|-------|-----|
| • |       |     |
|   | - 1 W | ۸ . |
|   |       |     |

| قرأت القرآن | 1114                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------|
|             | ا مرار المساح إعجاز بلاغي في اختصار قصص الأنبياء والتعاليد |
| 109         | سادسًا- إعجاز بلاغي في الأحكام                             |
| 109         | سابعًا- تصحيح الكتب المحرفة في إعجاز وبلاغة                |
| 109         | ثامنًا- أما الإعجاز العلمي في القرآن                       |
| 170         | الخاتمة                                                    |
| 177         | الفهر سا                                                   |

Designed By : Mohamed Abdulal 019 529 519 3



الاش الصالحي - محطة مصر - الإسكندرية سيدو 002033907305 علي، 002033907305 صحيح 0106552118 محمول E-mail:alamia\_misr@hotmail.com

